

قاليفاك المعالي العامي العامي

صاحب تفسير ( نظام القرآن ) المنت

ورئيس لجنة المديرين لدار المِصِنفِين بمدينة اعظم كره بالهند



الملطئ يفين

المُظْنَجَّبُ السِّيِّلْفِيْتِيُّ - فَيُخِيِّنِهُمْ

القاهرة

1789

﴿ حقوق الطبع محفوظة ﴾

(١) سبحان الذي أنطق كلُّ شيء بأنه صنع بده ، وغــذي رفده . سبح الشمس لكبريائه ومجده ، ويسجد له القمر بجبينه وخده ، يتنهد له البر بغوره وُنجده ، ونحفد اليه البحر بجزره ومدد . كما قال معالى فى كتابه ﴿ تسبِّح له السموات السبع والأرض ومفنيهن وان من شيء إلا يسبح بحمده ﴿ . ونصلي على محمد رسوله المختار وعبده ، وعلى آله وصحبه المعتصمين بحبله وعهده . والتابعين لهيم على ســواء السبيل وقصده \* أما بعد فهذا كتاب في بيان أقسام القرآن، وموجز من المقدمة التي جعلمها لذكر الأُمور الكلية التي أحْتَالْج الى الرادها في كتاب( نظام القرآن و تأويل الفرقان بالفرقان ) لتغنى عن التكرار الذي لاطائل تحته . وقد جاء القسم في كتاب الله تعالى كثيراً واشتبه على الناس معناه وحكمته والبحث عنه فى كل موضع لايليق بكتابنا الذي بني على الايجاز . فأردت أن أتكلم عليه من جهة كلية في جزء مختصر . ولم أطلع على كتاب من القدماء في هذا الباب غيركتاب التبيان للعلامة ابن القيم أو ما ذكر في التفسير الكبير للعلامة الرازى ومن أتمه رحمهم الله وسنورد منهما في خلال فصول كتابنا هذا ما يقتضيه سياق الكلام، والله الهادي الى سبيل السلام

## ذ كر الشبهات الثلاث على أقسام القرآن

- (٢) لما كان المقصد الأعظم من هذا البحث ازالة الشبهات أردت أن أذكرها أولا ليكون الناظر من قبل على بصيرة بمساق الكلام فيتضح له شكل نظامه وغرض سهامه. فاعلم أن الشبهة على أقسام القرآن من وجوه:
- (١) القَسَم نفسه لا يليق بجلالة ربنا ، فان الذي يحلف على قوله بهين نفسه ويضعها موضع من لامعو ل على حديثه ، وقد جاء في القرآن فولا نطع كل حلاف مهين ﴾ فجعل الحلف من الخلال المذمومة ، ونهى المسيح الحواريين عن الحلف مطلقاً فقال لهم « ليكن قولكم نعم أو لا لا ولا تحلفوا »
- ( س ) القسم فى القرآنجاء على أمور مهمة كالمعاد والتوحيد والرسالة ولا فائدة فيها للقسم الا للمنكر بها فانه يطلب الدليل والبرهان والقسم ليس فى شىء منه ولا للمؤمن فانه قد آمن بها
- (ح) القسم يكون بالذى عظم وجل وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم « من كان حالفاً فليحلف بالله اوليصمت » فنهى عن القسم بغير الله فكيف يليق بجلالة ربنا أن يقسم بالمخلوق لا سيا باشياء مثل التين والزيتون فهذه ثلاث شهات . ونذكر أولا ما أجاب به الرازى وغيره من

المتقدمين ، وندلك على مافيه من الضعف لنحذرك عن التمسك بالعرى الواهنة فانه أكبر ضرراً فى الدين وأبسط لألسنة المعاندين ومع ذلك ندعو أن يجازيهم الله بما اجتهدوا فى الذب عن بيضة الحق وذماره كما أدعو أن يجعلنى من حزب الحق وأنصاره

# طري**ق ا**لامام الرازى فى الجواب عن هذه الشبهات

(٣) قد ذكر الامام الرازى الشهة الشانية وأجاب عنها في تفسير سورة والسُّصفَّت فقال « والجواب من وجوه الاول انه تعالى قرر التوحيد وصحة البعث والقيامة فى سائر السور بالدلائل اليقينية فلما تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأكيدا لاسما والقرآن انزل بلغة العرب واثبات المطالب بالحلف والممين طريقة مألوفة عند العرب ( فها ذكر من نزول القرآن بلغة العربوكون المين طريقة مألوفةعندهم أيضاً جواب للشهة الاولى). وحاصل هذا الوجه ان القسم انما هو مسبوق بالدلائل. فالمعوَّل عليها. واما ايراد القسم فهو للتأكيد المحض كما هو عادة العرب (والظاهران هذا الجواب يناقضه القرآن فانك في أوائل الوحي ترى القسم أَكُثر مما تراه بعد استيفاء الدلائل) .الوجه الثاني في الجواب إنه تعالى لما اقسم بهذه الاشياء على صحة قوله نعالى « ان البَّكُم لواحد » ذكر عقيبه ماهوكالدليل اليقيني في كون الاله واحداوهو قوله تُعالى « رب السموات

والارض وما بينهما ورب المشارق » وذلك لانه نعالى بين في قوله « لوكان فهما آلهة الاالله لفسدتًا » أن انتظام السمواتوالارض يدل على إن الاله واحد فهاهنا لما قال « ان الهسكم لواحد » اردفه بقوله « رب السموات والارضوما بينهما ورب المشارق »كاً نه قيل قد بينا ان النظر في انتظام هذا العالم يدل على كون الاله واحدا فتأملوا فى ذلك الدليل ليحصل لكم العلم بالتوحيد ( وحاصل هذا الجواب ان القسم هاهنا مردف بقول فيه الحجة ، فالاحتجاج بها. واما القسم فلمحض التنبيه وهــذا الجواب يشبه الجواب الاول وكالاهما ساكت عن بيان حكمة هذه الصور المتنوعة للقسم فأى فائدة للعدول عن القسم بالله الى القسم مهمذه الاشياء). الوجه الثالث في الجواب ان القصود من هذا الكلام الرد على عبده الاصنام في قولهم بانها آلهة فكانه قيل هذا الذهب فد بان في السقوط والركاكة الى حيث يكفي في الطالها منال هذه الحجة والله أعلم » · هذا الجواب سخيف جداكاً نه بعد م اعترف في الوجهين الاولين باذالقسم لاحجة فيه قال انمذهب الخصم كان جدرًا باذ بجاب عنه بما ايس من الحجة في شيء. نم ذكر من حكمة القسم فى نفسير سورة النشر إن ما يشبه بالجواب عن الشهات فقال « فد ذكرنا الحَكُمَهُ فِي القسم وهي من المسائل الشريفة والمطالب العظيمة في سورة والتُّصيُّفت ونعيدها ههنا وفيها وجود : الأول أن الكفاركانوا في بعض الأوقات بعترفون بكون النبي غالبًافي اقامة الدايل ، وكانوا ينسبونه الى المجادلة والى أنه عارف في نفسه بفساد ما يقوله وانه بغلبنا بقوه الجدل لا بصدق المقالكما أن بعض الناس اذا أقام عايه الخصم الدليل ولم يبق له

حجة يقول انه غلبني بعلمه بطريق الجدل وعجزي عن ذلك وهو في نفسه يعلم أن الحق بيدى فلا يبق للمتكلم المبرهن طريق غير اليمين فيقول ان الأُمر كما أقول ولا أجادلك بالباطل وذلك لأنه لو سلك طريقاً آخر من ذكر دليل آخر فاذا تم الدليل الآخر يقول الخصم فيه مثل ما قال في الأول أن ذلك تقرير بقوة الجدل فلا يبقى الا السكوت أوالتمسك بالايمان وترك اقامة البرهان ، وفي هذا الجواب خاط بين الغث والسمين ونقض لما قال في تفسير سورة والسُّصفُّت فانه رحمه الله أجاب هناك في الوجه الثاني بأن القسم يتبعه الدليل وانماكان القسم لأجل التأكيد، والأمركذلك فان القرآن لا يسكت على القسم فلو قال ان الدليل المحقق ربمــا لا ينجع فى الخصم اذا كان فايل المعرفة بالاستدلال وقايل الاعداد على نظره أو متهماً للمتكام بخلابة بيانه فيحسن في هـذه الحالات شوب الحجة بالممين فلو قال هكذا لكان أقرب. الثاني : هو أن العرب كانت نحترز عن الايمان الكاذبة وتعتقد أنها تدع الديار بلاقه نم ان النبي عَلِيِّتُهُ أَكْثَرُ مَن الايمان بكل شريف ولم يزده ذلك إلا رفعة وثباتا وكان بحصل لهم العلم بأنه لا يحلف بها كاذبا والا لا صابه شؤم الايمان ولناله المكروه في الأزمان وفى هذا الجوب كأنه أشار الى سبب كون الىمين طريقة مألوفة عند العرب كما مر، وفد أصاب في ذلك لولم يزد عايه ما قال من أن النبي عليه أكثرَ من الايمان بكل شريف كأنه بين سبب خوفهم وأراد أنهم اذا أقسموا بكل شريف خافوا سخطه ان كذبوا في يمينهم به ، وضعف هذا القول ظاهر فان أفسام القرآن (١) ربما يكون بما ليس فيه شرف (٢) والقرآن يهدى الى أن لانخاف الا الله (٣) وأى شوم يخاف من التين والزيتون (٤) ثم النبي مَرَاقِتُ كان يبلغ القرآن من الله فالقسم منه تعالى وهو لا يخاف أحداً . فلو اقتصر على الجزء الأول من جوابه وقال ان العربكانت نحترز عن الايمان الكاذبة وتخاف مغبتها وتعتقد أن الرجل لا يحلف كذبا فاذا حلف أحد أصغوا اليه كان أقرب الى ما يجاب به عن الشبهة الاولى والثانية جوابا ضعيفاً . الثالث : أن الايمان التي حلف الله تعالى بها كلها دلائل أخرجها في صورة الأيمان مثاله قول القائل لمنعمه وحق نعمك الكثيرة اني لا أزال أشكرك فيذكر النعم وهي سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم كذلك هـ ذه الأشياء كلها (أي التي أقسم بها في أول الذُّريْت) دليل على قدرة الله تعالى على الاعادة فان قيل فلم أخرجها تُخرِج الأيمان ؛ نقول لأن الانسان اذا شرع في أول كلامه بحلف يعلم السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظيم فيصغى اليه اكثر من أن يصغى اليه حيث يعلم أن الكلام ليس بمعتبر، فبدأ بالحلف وأدرج الدليل فى صورة الممين. هــذا الجواب يكنى لدفع الشبهة الثانية ولـكن يلزم على القائل به أن يبين وجه الاستدل بالمقسم بهعلى المقسم عليه وهذا مع كونه ظاهراً فى بعض المواضع كثبراً ما بحتاج الى امعان شديد ولعله لهذا السبب لم يعتمد عليه إلا في هذه سورة الذرسيات وفي بعض أخر وأما فى البواق فله طريقان : الأول أنه ينكر وجود القسم اذا أمكنه الانكار فراراً عن شبهاتواردة على القسمكما قال في تفسير سورةالقيامة فى ذكر لا التى تبتدئ بها السورة « الاحتمال الثانى أن لا هنا لنغي القسم كأنه قال لا أقسم بذلك اليوم وتلك النفس ولكني أسألك غير مقسم أنحسب انا لانجمع عظامك اذا تفرقت بالموتفانكنت نحسب ذلكفاعلم انا قادرون على أن نفعل ذلك . وهذا القول اختيار أبي مسلم وهو الأصح» هــذا القول غير مختار عند العارف بكلام العرب فانه لوكان المرادكما فهم لكان وجه القول نفي مجرد القسم لاذكر الأشياء الخاصة كالنفس اللوامة والخنَّس الجواري الكنُّس وغيرها ، نم هـ ذا مخالف لأسلوب كلامهم فانهم يستعملون كلة لا قبل القسم منقطعة كما بينا فى تفسير سورة القيمة وهذا هو مختار الزمخشري والطرق الثاني : هو القول بأن القسم للتأكيد والتنبيه على شرافة المقسم به قال فى تفسير سورة الذُّريْت وقد عُرفت أن المقصود من القسم التنبيه على جلالة المقسم به . وعلى هذا الأصل قال في تفسير سورة التين « اعلم أن الاشكال هو أن التين والزيتون ليسامي الامور الشريفة فكيف يليق أن يقسم الله نعالى مهما فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان » ثم ذكر فوائدهما ان كان المراد منهما هذه الاثمار ، وذكر شرافتهما ان كان المراد منهما مسجدين أو بلدين . وقد علمت أن التمسك بهذا الجواب مع كونه بادى الخلل لا يزبل الشبهة الثالثة فان هذه الأشياء التي أقسم بها في القرآن ومنها : العاديات ضبحا ، والجواري الكنس، والليل، والصبح، والتين والزيتون باليست من الجلالة بمكان يقسم بها خالقها وربها انكان القسم لأجل شرافنها

## طريق العلامة ابن القيم رحمه الله ف تأويل أقسام القرآن لدفع الشبهات

(١) لم يضع العلامة ابن القيم كتابه على شكل المجادلة فيذكر الشهات ويجيب عنها لكنه بحث عن حكمة القسم في القرآن وبين فيه ما نزيل الوهم ويحسم جراثهم الاعتراض وركن الى الجوابالذى استحسنته واكمنه مثل الرازى لم يتمسك به كل التمسك فذبذب بين أمرىن وهو فى كتابه ربما يشرح فى تفسير السور التي فها القسم ويخرج من قول الى قول. وانى أورد عليك خلاصة جوامه ، ونذلك على موضع الخال فيه حسب شرطنا فاعد أنه رحمه الله سلك مسلك الاستقراء فهد أولا أن أقسام القرآن كلها بالله وصفاته وآياته فقال « وهو سبحانه يفسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته وآياته المستلزمة لذاته وصفاته وأقسامه ببعض المخلوقات دايل على أنه من عظيم آياته » وبعد ذكر الامثلة قال «اذا عرف هذا فهو سبحانه يقسم على أصول الايمان التي يجب على الخلق معرفتها تارة يقسم على التوحيد وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق ، وتارة على الجزاء والوعد والوعيد، ونارة على حال الانسان » ومآله عنده الى الجزاء فاقتصر القسم على ثلانة أمور وهذه الثلاثة مآلها واحد وهو صفته تعالى كما ستعلم من فوله عن قريب فبعد هذا التمهيد لم يبق له كبير حاجة الى جواب القسم فان القسم بنفســـه دلالة على المقسم

عليه المعلوم المتعين وهو أحد الامور الثلاثة، فقـال في ذكر القسم الذي تبتدئ به سورة والعاديات وسورة والعصر « حذف جواب القسم لانه قد علم بآنه يقسم على هذه الامور (أي التوحيد والنبوة والمعاد) وهي متلازمة فمتى ثبت أن الرسول حق ثبت القرآن والماد ومتى ثبت أن القرآن حق ثبت صدق الرسول الذي جاء به ومتى ثبت أن الوعد حق والوعيد حق ثبت صدق الرسول وصدق الكتاب الذي جاء به. والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره بل يراد تعظيم المقسم وانه مما يحلف به » فهذه الأقسام . عنده دلالات على صفات الله كما قال في ذكر القسم الذي تبتدئ به سورة البروج « وكل ذلك من آيات قدرته وشواهد وحدانيته » ثم قال « والاحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب لان القصد التنبيه على المقسم به وانه من آيات الرب العظيمة » وكذاك قال فى ذكر القسم الذي تبتدئ بهسورة الطارق «والمقصود أنه سبحانه أقسم بالسماء ونجومها المضيئة وَكُل منها آية من آياته الدالة على وحدانبته » ثم قال فى ذكر القسم الذي جاء في وسط هذه السورة « فأفسم سبحانه بالسماء ذات المطر والارض ذات النبات وكل من ذلك آية من آيات الله تعـالى الدالة على روييته » وهكذا قال في ذكر القسم الذي في أواخر سورة الانشقــاق « وهذه ( أَى الشفق والليل والقمر ) وأمثالها آيات دالة على ربوبيته يكون من القسم المحذوف جوابه » وهذا لما قلنا أنه لا يحتاج الى جواب القسم فان المقسم عليه عنده معلوم متعين هذا ولا يخفى عليك الفرق بين

طريق الرازى رحمه الله الذي أشار الى أجوبة مختلفة ربما يناقض بعضها بعضاً وبين طريق ابن القيم رحمه الله الذي عمد الى نهج واحد واجهد أن يعول عليه في جميع الاقسام وهذا الطريق أحسن . والآزندلك على ملاك الامر فى جوابه فاعلم أنه رحمــه الله اعتمد على أصلين: الاول انه سبحانه وتعالى نما قسم بنفسه وآياته وأما القسم بالمخلوقات فهو أيضا من باب القسم بذاته فانهامن آياته . وأراد جـــذا الاصل ازالة الشبهة الثالثة وهى تعظيم المخلوق فوق مكانته ولكنها لم تزل فان القسم تعلق صريحــا بالمخلوقات وكونها من آياته ودلائل صفاته لا يخرجها عن كونها المقسم بها. وقوله « والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره بل يراد تعظيم المقسم به وانه مما يحلف به » تصريح منه بأنه سبحانه أقسم بغير ذاته للقدسة وأراد تعظيم بعض مخلوقاته ففاية الامر أنه تعالى لم يقسم بها الا من جهة شريفة ولا بأس بأن يجعل الله تعالى لبعض مخلوقاته شرفا وكرامة لكن الشبهة ليست فى محض شرافة بعض الاشسياء فربٌّ صغير كبير ورب ضئيل نبيل لاختلاف الاعتبارات بل الشبهة فى وضعها موضع ما يقسم به الرب تعالى شأنه علواً كبيراً . والاصل الثاني الذي اعتمد عليه هو أن الاقسام كلها دلالات على المقسم عليه ، وأراد بهذا الاصل ازالة الشبهة الثانية كما فعل الرازى رحمه الله حين ذكره في وجوه أخر فلم يعتمد عليه وأما ابن القيم رحمه الله فاءتمد على هذا الاصل كل الاعتماد وفسر أكثر آيات القسم على طريق يظهر به دلالة المقسم به على المقسم عليــه واذا أشكل عليه الربط جعل المقسم عليه محذوفا وجعل القسم دالا على صفات الله وغيرها مما ذكرنا آنفا. ومع هذا الوهن في جوابه والتُصريح أحيانا بأن القسم لتعظيم المقسم به لقد أجاد وأصاب أو قد كاد في غير موضع من كتابه

#### طر يق هذا الكتاب في الجواب على سبيل الاجمال

(ء) لا يخفي عليك مماسبق من أقوال العلماء رحمهم الله أن أحسنهم قولا من يقول ان هذه الاقسام دلالات ولكن الغمة التي لم تنجل عنهم والمضيق الذي لم يخرجوا منه هو ظنهم بكون القسم مشتملا على تعظيم المقسم به لا محالة وذلك هو الظن الباطل الذى صار حجابًا على فهم أقسامً القرآن ومنشأ للشبهات . فنبطله أولا حتى يتبين أن أصل القسم ليس في شيء من التعظيم انما هويفهم من بعض أقسامه ثم نبين أن أقسام القرآن بالمخلوقات ليست الاكيات دالةوانها نوع من القسم مباين للاقسام التعظيمية وليس من القسم بصفات الله كما ذهب اليه ابن القيم رحمه الله . ثم نرجع الى الفرق بين مواقع القسم المحمودة وغير المحمودة حتى يتبين أن النهي المطلق غير صحيح. فهذه ثلاثة مقاصد يتوجه اليها الكلام فى كتابنا هذا واذهى تقتضي بعض التفصيل والبسط في الكلام دعينا الى أن نبحث عن تاريخ القسم وحاجة الناس اليه قديماً وحديثاً وطرقه المتنوعة ، ونبين معانى كلمات القسم ومفهومه الأصلى ومفاهيمه المتشعبة الثلاثة من الاكرام والتقديس والاستدلال المجرد عن التعظيم . ونورد من نفس القرآن دلائل واضحة على تأويل أقسامه وندل على أسباب خفاء هذا التأويل ليتضح عذر من قبلنا من كبار العلماء رحمهم الله . ونشير الى بعض وجوه البلاغة في أقسام القرآن . ثم نذكر وجوه النهى والاباحة والاستحسان في القسم . ونكشف عن تأويل قول السيح عليه السلام حين نهى تلاميذه عن الحلف ونلمع الماعاً الى بعض بلاغة القرآن في تمييزه بين كلمات القسم حسب مواقعه لتعلم ما لا يحسن منه . ذلك وقد ذكرنا فيما قدمنا جل مطالب هذا الكتاب اجمالا ، فالآن نشرع في التفصيل ، والله الموفق ونعم الوكيل

#### تار.خ القسم وحاجة الناس البه

وطرقه المختلفة والدلالة على حقيقة معناه في أول الأمر

(٦) ان الانسان ربما يحتاج الى تأكيد خبر أو وعد منه حين بريد أن يعتمد عليه المخاطب وتطمئن به نفسه لا سيما فى الأمور العظيمة كالمعاهدة بين قوم وقوم أو بين ملك ورعيته أو بين أفراد الناس ليكونوا على ثقة بعضهم من بعض فيعلموا الموافق من المخالف والولى من العدو. وهذه الحاجة التمدنية دعتهم الى طرق وكلات خاصة يعبرون بها عن هذا التأكيد فكان ذلك أصل قسمهم. فربما عبروا عنه بأخذ اليمين كما علمنا من أحوال الروم والعرب والعبرانيين. فاذا أخذ بعضهم يمين بعض عند المعاهدة أفصحوا بعزمهم وتأكيده كأنهم قالوا اننا قد وصلنا أمرنا ورهنا

به أيماننا . ولذلك سموا القسم يميناً وربما صرحوا بهذا المعنى كما قال جساس : سأؤدَى حق جارى ويدى رهن فعالى

ومن هنا تضمن القسم معنى الكفالة والضالة. وهــذا معلوم ومعروف وباق في أخذ الممين للبيعة وصفق اليد في البيع والشراء ونراه في أم أخر كالروم والهند ونرى العبرانيين أيضاً أنهم عبر واعن القسم بالمين فجاء في الزبور ص ١٤٤ عدد ٨ « الذين أفواههم تنطق سوءاً ويمينهم يمين كذب » في العبرانية « أشر فيهم دير سوء ويمينام يمين سوء » والعجب من المترجمين الانكامزيين كيف ذهب علمهم هــذا المعنى فترجموه بقول معناه « اليد المني منهم يد عني الكذب » فلم يفهموا من كلة العمين القسم بل اليد الميني وهذا من أفحش العثرات ويخبر عن قلةالتفاتهمالي العبرانية . والعجب كل العجب أنهم في هذا الزمان أصلحوا الترجمة المستندةوغيروها كثيراً ومع ذلك تركوا هذا الخطأ الفاحش على حاله . ذلكوجاء ذكر العقد بصفقة الكف في أمثال سلمان في التحذير عن الضمانةص٧ عدد ١ « يابني ان ضمنت صاحبك فصفقت كفك الحريب » فتشابهت هاتان الامتان فى أمر العقد ولذلك صارت كلة الحمين اسمًا للقسم بين العبرانيين كما هي عندنا وربما غمسوا أيمانهم في اناء ماء إذا كانوا كثيربن فكأنهم أخذ بعضهم يد بعض وأجمعوا أمرهم بما مسهم شيء واحد، والماءأ بلغ في المس واللصوق ولذلك قالوا بلَّ بالشيء بدى أى لصق به . قال طَرَفة :

إذ ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعًا اذا بلت بقــــائمه بدى وربما أخذوا عطرًا فاقتسموه بينهم ومسحوا بهأيديهم فراحوا وعبقه

بهم فهو أبق من الماء وأشهر وأعرف ولذلك سموه عرفا ونشراً ومن أمثلة هذا الطريق لمعاهدتهم ما نرى فى قصة عطر منشم ؛ وهى أن قوما تحالفوا على أن يقاتلوا عدوهم وجعلوا آية الحلف تعاطى عطر باعوه من عطارة تسمى منشم ، وقصة هذا الحلف مشهورة حتى جرى به المثل ، قال زهير : تداركتما عبساً وذيبان بعد ما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم وكذلك نرى غمس الايدى فى العطر فى قصة حلف المطيبين التى ذكرها فى الفصل العاشر

وربما . ذبحوا بهيمة ورشوا دمها على أجسام الفريقين من الحلفاء علامة لموالاتهم الى حد القرابة ، أو لثبانهم على الحلف حتى بسيلوا مهجهم . جاء فى سفر الخروج ص ٢٤ عدد ٥ ـ ٨ : « وأرسل فتيان بنى إسرائيل فاصعدوا محرقات وذبحوا ذبائح سلامة للرب من الثيران فاخذ موسى نصف الدم ووضعه فى الطسوس ونصف الدم رشه على المذبح . وأخذ كتاب العهد وفرأ فى مسامع الشعب فقالوا كل ما تكلم به الرب نفعل ونسمع له ؛ وأخذ موسى الدم ورش على الشعب وقال : هو ذا الرب نفعل ونسمع له ؛ وأخذ موسى الدم على أنفسهم وعلى المشعب قالرب ه فترى فى هذا القسم أنهم عاهدوا الرب برش الدم على أنفسهم وعلى المذبح نيابة عن الرب فصاروا حلفاء للرب ، وهذا كثير ، جاء فى سفر زكريا ص ٩ عدد ١١ فصاروا حلفاء للرب ، وهذا كثير ، جاء فى سفر زكريا ص ٩ عدد ١١ في بدم عهدك قد أطلقت اسراك »

وربما وصل بعضهم حبله بحبل الآخر فصار من حافائه حتى صار الحبل اسما لعقد الذمة والجواركما جاء فى القرآن «بحبل من الله وحبل من الناس» وقال امرؤ القيس:

انی بحبلك واصل حبلی ویریش نبلك رائش نبلی وذكر الحطيئة أصل ذلك فقال :

قوم يبيت قرىر العين جارُهم اذا لوى بقوى أطنابهم طنبا فهذه طرق تأكيد عقودهم بين فريقين ومن الفريقين

ثم ربما حرّموا على أنفسهم بعض المشتهيات حتى يفعلوا بعض ما أوجبوا على أنفسهم وسموه نذرا كما نذر المهلهل أخو كليب أن لا يشرب الخر ولا يمس الطيب ولا يرجل شعره الى أن يأخذ بثأر أخيه ، وقصته مشهورة وكذلك فعل امرؤ القيس وقال بعدما حل نذره:

حلت لى الحمر وكنت امرءاً عن شربها في شغل شاغل ثم توسع معناه وصار النذر التزام شيء عن طريق القسم كما قال عهرو بن معدی کرب :

هم ينذرون دى وانــذر ان لقيت بأن أشدا ولذلك سموا النذر يميناكما قال قبيصة بعد ذكر إيفاء النذر:

فأصبحت قد حلت بميني وأدركت بنو ثعل تبلى وراجعني شعرى فی أبیات ذكرت فی الحماسة أی بعد ادراك تبلی حل نذری أی ما حرمته على بالنذر.ويشبه النذر دعوتهم على أنفسهم أو الزامهم إياها سوءا ان كانواكذبين في خبر أو وعد . كما قال معدان بن جواس الكندي :

ان كان ما بلغت عني فلامني صديقي وشلت من يديِّ الأنامل وكفنت وحدى منذراً في روائه وصادف حوطاً من أعادي قاتل

ومثله ما قال الأشتر النَّخَعي:

بقيت وفرى وانحرفت عن العلى ولقيت أضيافى بوجه عبوس ان لم أشن على ابن حرب غارة لم تخل يوماً من نهاب نفوس ومن هـذا الدعاء بالمكروه لمحة في الأقسام الدينية فان فيها خوف سخط الله ولعنته ان كذب الحالف بعد اشهاد الله على قوله

وربما كفوا عن شيء من غير شرط وسموه أليَّة كما جاء في القرآن « للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر » ثم توسع استعالها فصار قولهم آليت مرادف أقسمت . قال امرؤ القيس :

« وآلت حلفة لم تحلل »

وقال طرَّفة :

فا ليت لا ينفك كشحى بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهند وقالت غنية أم حاتم الطائى:

لعمرى لقدما عضني الجوع عضة فآليت ألا أمنع الدهر جائعا وهذا كثير في كلامهم ، يقولون آليت مرادفاً لأقسمت

وربحااستعملوا لام التأكيد وقالوا لأفعلن أو مثله كقوله تعالى «وان لم ينتهواعما يقولون ليمسَّن الذين كفروا منهم عذاب أليم » أو كقوله تعالى: «ولينصرنَّ الله من ينصره » أو كقول لبيد:

ولقد عامت لتأتين منيتى ان المنايا لا تطيش سهامها قال سيبويه رحمه الله «كأنه قال: والله لتأتين » وانما قال هـذا على طريق التمثيل فانه رحمه الله أراد أن ههنا يميناكها قال فى ذكر لام القسم « ومثل ذلك لمن تبعك منهم لاملأناً انما دخلت اللام على نية اليمين، والله

أعلم »فلم يرد أن ههنا قسما بشيء بل المزاد أن مجرد قوله تعالى « لاملأن» يمين وذلك لأن القسم ليس إلا التأكيد ولا تحتاج الى تقدير المقسم به فى كل موضع . وعلى هذا الأصل كل ماترى فى القرآن من لام اليمين واذا جاءت قبلها كلة تدل على اليقين والجزم كانت مشابهة بكلمة القسم كا رأيت فى بيت لبيد الذى مرآنه ومثله فى قوله تعالى «ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الايات ليسجننه حتى حين » ومثله فى قوله تعالى « قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم » فايس لك أن تقدر مقسما به فى هذه الامثلة التى ذكر ناها ولا يليق بها كما يظهر من سياق الكلام فكل ماذكر نامن طريق اليمين والحلف وتعبيراته يدلك على أن المقسم به ليس من لوازم القسم حتى تقدره كلا لم يذكر ، انما أرادوا بالقسم تأكيداً محضاً للقول أو الظهار عزم وصريمة الزموا به على أنفسهم فعلا أو ترك فعل

# بیامہ أن القسم لا بلزمہ المقسم بہ

بايضاح معانى كلمات كثر استعمالها للقسم

(٧) ليس القسم بالله أو بشعائره من المعانى البسيطة حتى يوضع له الله فيظن أن المقسم به اذا لم يذكركان المراد منه القسم بالله تعالى انما القسم التعظيمي نشأ من تركيب دواعي المعاشرة وعقائد الدينويأتيك بيانه في الفصل العاشر ، وأما في هذا الفصل فنوضح معانى كلمات كثر استعالها لاقسم لتعرف أنها في أصلها لم توضع للقسم بالله أو بشعائره أو

بشىء آخر ، وهذه الكلمات هى الحمين والنذر والالية والقسم والحلف . أما الهمين فقد علمت وجه استعالها وعمومها للقسم وما فيها من معنى الرهن والكفالة والضهانة فلا نعيده . وأما النذر فهو الابعاد والتحذير ومنه ابعاد الشيء عنك وجعله لله فصار بمعنى التحريم وبهذا المعنى يستعمل في العبرانية ومنه تحريم المشتهيات نم توسع لالزام الشيء على النفس على وجه القسم كما مر . وأما الالية فمعناها الاقصار عن الامر فيقال الآلي للمقصر العاجز عن الشيء ثم جاء لترك الشيء ومنه الايلاء من النساء على وجه القسم ، ثم توسع في معنى الزام الشيء سواء كان للترك أو الفعل ولكنه أكثر في الزام ما فيه شوب من المضرة فشابه النذر كما قال ابن وليابة التيمي :

آليت لا أدفن قتلاكم فدخنوا المرء وسرباله

ثم توسع وصار مرادفا للقسم كما مر فى الفصل السابق. وأما القسم فهو فى أصله للقطع ومنه قسمت الشيء وقسمته. والقطع يستعمل لنفي الريب والشبهة ولذلك شواهد كالصريمة والجزم والقول الفصل والابانة والصدع والقطع، فهذاهو الاصل تم اختص القسم من بين هذه الألفاظ بشدة الفصل بالقول واستعاله من باب الأفعال لخاصية المبالغة كقولهم أسفر الصبح » ولا يلزمه أن يكون له مقسم به سواء كان على خبر أو عقد كما قال طركة فى معلقته: «أقسم ربها لتكتنفن » وهذا كثير فى كلام العرب. قالت جنوب فى مرنيتها المشهورة:

فاقسمت يا عمرو لو نبهاك اذاً نبها منك امرا عضالا

وقالت ريطة السلمية:

فاقسمت لا أنفك أحدر عبرة تجود بها العينان منى لتسجها وقالت خرنق أخت طرفة :

أَلا أُقسمت آسي بعد بشر على حي يموت ولا صديق وَجاء في القرآن « أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة » ومنه قوله تعالى « وقاسمهماانى لى المن الناصحين فدلاً هما بغرور» فان قيل ان المقسم به مقدر وهو الله تعالى قلنا ان أردت الاحتمال فلا ننكره انما قولنا أنه غير لازم، فلقد رأينا أن القسم يكون بالله تعالى وبغيره، وربما يكون مجرداً عن المقسم به وحينئذ لا يرادبه الا التأكيد والجزم المحض. وأما الحلف فمعناه القطع والحدة فيشابه كلة القسم يقال: سنان حليف أى قاطع ولسان حليف أى حديد ذلق وعند الازهري هذا مأخوذ من الحلف وهو نبات أطرافه محددة فقولهم حلف على أمركقولهم قطع به وهذا هو الاصل ثم اختص مثل القسم بشدة الفصل والجزم فى القول ولذلك لا يلزمه المقسم به ، ألا ترى أنهم اذا عقدوا الموالاة بينهم باى طريق كانت سموا حلفاءوقد علمت طرقه المختلفة التي لم يحلفوا فيها بشيء. فتبين مما مر بك فى هذا الفصل والذى قبله أن القسم لا يلزمه المقسم به فضلا عن تعظيمه وتلك هي كلات قدكثر استعالها للقسم بحيث أنه لا يلتفت الى أصول معانيها ، ولذلك قدمنا ذكرها . ثم للقسم كلمات اخر لم يذهل عن معانيها الاصلية ، فاذا نظرنا فيها وجدناها أظهر دلالةعلى أنها ليست فيشيء من تعظيم المقسم به ، ونذكر هذه الكلمات في الفصل الاتي

# بيامه أصل معنى القسم اذا كامه فيه مقسم به

(٨) بعدما عامت معنى القسم المجرد عن المقسم به لا يبعد عنك فهم معناه إذا أقسم فيه بشيء فأنما هو ضم المقسم به مع المقسم كالشاهد على قو له،ولذلك كثر استعمال الواو قبله وكذلك الباء . وأما التاء فانما هي مقلوبة من الواوكما ترى فى تقوى وتجاه.فهذه الحروف للمعية ولضم الشيء بالشيء. ويؤيدهذا التأويل ما علمت من تاريخ القسم وطرقه فانهم لم يقسموا الاعلى رءوس الاشهاد فكانوا شهداء على أيمانهم لتأ كيدها . فان الرجل يجتنب أن يجعل نفسه كاذباً في عيون الناس .ويشهد على هذا المراد ما جاء فى القرآن فى ذكر ميثاق النبيين حيث قال عزَّ من قائل « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقرتم وأخذتم على ذلكم اصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فن تولى بعد ذلك فاولئك م الفاسقون » أى قد أو ْقنا هذا العهد بمشهدى ومشهدكم فلا يسوغ الانكار بعد ذلك الا بالفسق . وأصل هــذا التأكيد أن المرء اذا قال اشهد به فقد صرح بأنه يقول بعلمه ومشهده لا بسماعه فلا يمكن له العذر ان كذب . ولذلك قال إخوة نوسف عليه السلام « وما شهدنا الا بما علمنا وماكنا للغيب حافظين » واستعال هذا الوجه في القسم يرى في قوله تعالى « لكن الله يشهد بما أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيداً ». تم فى الشهادة أكبر وجوه التأكيد من جهة أخرى وهي أن الرجل اذا قال أشهد أن الأمركذا فكأنه قال أنا أقول هذا كمن يقوم شاهداً على أمر، والكذب في الشهادة أكبر اثماً وأشد ذماً. ولذلك ورد النهي عنه خاصة في الشرائع كما جاء في الأحكام العشرة من التوراة ويشبهه ما ذكر القرآن فى مدح الأ برار « والذين لا يشهدون الزور » على أظهر تأويله ثم ترى صريح قولهم في اقسامهم « أنا أشهد » و « الله يشهد » و « الله يعلم » وهذا فى أكثر اللغات . فانا نرى الأمم فى المشرق والمغرب مُع اخ لاف كثير في عاداتهم لا يختلفون في أنهم اذا قالوا الله شهيد على ذلك أو ما يشبهه أرادوا به القسم . وقال سيبويه رحمه الله في ذكر لام الممين « واعلم أن منالاً فعال أشياء فيها معنى اليمين يجرى الفعـــل بعدها مجراه بعد قولك « اقسم لأَفعلن وأشهد لأَفعلن » فصرح بأن أشهد معناه اليمين وان قولك اقسم كقولك أشهد. ويفصل هذه القضية ما جاء في القرآن من التصريح بكون الشهادة والاشهاد يمينًا حيث قال تعالى : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون . اتخذوا أعانهم ُجنَّة فصدوا عن سبيل الله » فسمى الله الشهادة منهم ايمانهم . وكذلك جاء التصريح بكون الشهادة بالله يميناً حيثقال تعالى «ويدرأ عنهاالعذاب أن تشهد أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين » وحيث قال تعالى « و يشهد الله على ما فى قلبهوهو أله الخصام » فتبين مما ذكرنا أن القسم بالشيء أصله الاشهاد به وتأتيك دلائل أخر على ماقلنا في الفصل العاشر . فأما معنى تعظيم المقسم به فذلك مما انضم به في بعض الأحوال فهو من عوارض القسم وسيأتيك ذكره.

وبعد ما علمت حقيقة القسم وأصل مفهومه نذكر لك المفاهيم التي هي فروع على الاصل، وهي الاكرام والتقديس والاستدلال، ونذكرها بالترتيب لتفهم وجوهها وتميز بين معانيها حتى يسهل لك النظر في أفسام القرآن فتعرفها على وجهها وتكون على بصيرة في تأويلها

### القسم على وج، الاكرام

للمقسم به ، والمتكلم ، والمخـــاطب

(٩) لما كان الصدق من أحب سجايا العرب لاسيما اذا عاهدوا على أمر وأعطوا له أيمانهم واشهدوا عليه ، فاذا صاروا حلفاء أو عقدوا عقد الجوار أو نذروا بأمر أوفوا ذمتهم وعدوا الكذب فيها بعد القسم عاراً عظيما وذلة كبيرة لأ نفتهم وللحمية التي جبلوا عليها ، وكان في رهن أيديهم للعقود عندهم آية على أنهم يخاطرون لها أنفسهم ، فتضمن القسم مخاطرة النفس كما مر في الفصل السادس ، ولذلك كثر قسمهم بقولهم لعمرى أي أنا أخاطر على هذا القول حياتي ،وربما بينوا هذا المراد كما قالت ريطة بنت العباس السلمي:

لعمرى وما عمرى على جهين لنعم الفتى أرديتم آل خثعما وقال النابغة الذبياني:

لعمرى وما عمرى على بهين لقدنطقت بطلا على الاقارع

وهذاكثير . ومن هذه الجهة انضم مفهوم الاكرام بالمقسم به فان. لمتكلم لا يدل على تأكيد قوله بهذا الطريق الا اذا أقسم بما يكرمه ويضن به فهذا هو أصل هذا النوع من القسم، ثم تجاوزوه الى قولهم « لعمرك ». أو ما يشبهه لمــا فيه من اكرام المخـاطبكأن القائل أراد انى لا اقسم بعمرى بل بعمرك الذي هو أعز وأكرم على. وهذا هو الاصل ثم ربماً لا يراد به الا تأكيد القول مع اكرام المخاطب، ولماكان هذا أحسن في التحاوركثر قولهم فى القسم: لعمرك ولعمر أبيك أو وجدك وبعزتك، وأمثالها. وهذه الكلمات التي ذكرناكثر استعالها للقسم فلاحاجة الي نقل السندلها . ولكن يهمنا في هذا القسم النظر الى أمور : الاول أن المقسم به فى هذه الاقسام ، وان كان عند المتكلم كريمًا ومضنونًا به،. لكنه لا يكون مما يعبده ويقدسه كما سترى فى أقسام دينية نذكرها في الفصل التالي. الثاني: أنه اذا أضيف المقسم به الى المخاطب دل على اكرامه كقوله تعالى « لعمرك انهم لني سكرتهم يعمهون » فاكرم الله نبيه بهذا الخطاب ومنه قوله تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » واذا أضيف الى المتكام دل على عزته ومنعته كأنه قال:انحياتىوعزىمنيع لايرام. ومن هذه الجهة لاينبغي هذا القسم لعباد الله الخاشعين المتواضعين ولعل المسيح أشار الى هذا الامرحيث قال عليه السلام فيما نهى عن الحلف مطلقاً « لا تحلف برأسك لانك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة بيضاء أو سوداء». الثالث: انه لماكان من بعض وجوه القسم الدعاء بالسوء على الحانث كما مر فى الفصل السادس ربما انضم بهذا النوع ذلك المفهوم كأن.

الحالف قال: ان كنت كاذبا اييد عمرى واهينت عزتى .ولا يخنى عليك مما ذكرنا أن هذا النوع من القسم لا يكون الا بإضافة المقسم به اما الى المتكلم أو الى المخاطب. ولا يكون الا بالفاظه الخاصة التى ذكرناها . ولا يكون الا بامور عرف عزتها على المتكلم . فتبين أن إقسام القرآن بالذاريات والحاديات والخنس الجوار الكنس وأمثالها لا يكون من هذا النوع . واعلم أن هذه الاقسام ليست من جهد ايمانهم ، وعلى الاكثر تستعمل لمحض التأكيد بمعنى أقسمت ولذلك ربما قالوا لعمر الله فلا يريدون بها تمام معناها الاصلى الا اذا بينوه كما مر فى قول ريطة السلمية والنابغة . ثم ان لهم أيمانا غليظة غير ذلك وياتيك ذكرها فى الفصل الا تى

# القسم على وجه التقديس للمقسم به

(١٠) قد ذكرنا في الفصل السادس دواعي توثيق أقوالهم فربما دعتهم تلك الدواعي الى مبالغة الاستثياق والمغالاة فيه فكانوا يجتمعون للمعاهدة بمشهد معابدهم وبذلك خلطوا بالقسم جهة دينية وأرادوا به جعل الرب شاهداً على قولهم فان كذبوا فيما أقسموا عليه أسخطوه، ولما كانت دائرة حكومتهم ضيقة ،ولم تفرق الام المتجاورة حدود فطرية كالجبال الشامخة والبحور المتلاطمة لم يمنع الجيران عن الاقتتال غير المعاهدة فصارت هي أحصن معاقلهم وربما اتفقت أقوام لم تجمعهم أواصر القرابة على خلاف عدو فعاهدوا على التعاون فايما كان من سلم أوحرب اذا عظم أمرها فزعوا عدو فعاهدوا على التعاون فايما كان من سلم أوحرب اذا عظم أمرها فزعوا

الى العهد، ولذلك ترى ابراهيم عليه السلام لما هاجر قومه وسكن في بلاد العرب ورآه أبو ملك ذا باس ومنعة هابه واستعظمه فعاهد به على رسم خاص لكيلا تكون بينهما حرب وصارا حليفين بهذه المعاهدة. والتاريخ شاهد بعظم مكانة المعاهدة في التمدن حتى ترى الآن اعتصام الامم العظيمة بها فاعظم بمكانتها في أم قديمة بنيت على الانفة والقهر والتطاول، بل الناس اليوم كماكانوا بل هم أُسوأ لما جمعوا القهر والاستطالة بالخدع والكذب وصاروا قليلي الاعتماد على العهود ، ومع ذلك يتشبثون بها ويقسمون عند القضاة والولاة بالله تعالى وبشعائره ، فاجدر بأقوام قديمة أغلب خلالها الصدق أن يعتمدوا على العهدو يجعلوه بناء لتعايشهم ويشيدوه بما ليس فوقه شيء فلذلك تراهم يجتمعون عند أنصابهم وهياكلهم لتوثيق عهودهم باشهاد آلهتهم على مواثيقهم . والعرب في زمان جاهليتها كانت كاحدى هذه الامم بل هي أشدهم بأساً وألدُّهم خصاما ، كما أنها أبرهم ميثاقا وأوفاهم ذماما . وكانت الكعبة أعظم معاهدهم وحرماتها أكبر وازعلهم عن الحرب فتطفأ نارها فى شهور الحج، ويأتون الى الكعبة من كل فج محرمين راهبين مختلطين فى غاية الامن كالخرفان بعد أن كانوا اسودًا ضارية فيلقى العدو العدو من غير خوف حتى أنهم سموا مكة صلاحا وأم الرحم، فاذا حاولوا توثيق عهد جاءورا الى هذا المعبد ليقسموا بالله العظيم على مواثيقهم. ومن شركهم ربماأقسموا عند أنصابهم التى ذبحوا عليها لشفعائهم عند الله الاكبر، وكانوا يقسمون: اما باهراق دم القربان ،أو بمسح الكعبة كما ستعلم مما ذكروا في أشعارهم ،أو بغمسهم أيديهم في عطر ومسح الكعبة

بها كما ترى فى حلف المطيبين الذى كان قبيل البعثة حين أرادت بنو عبد مناف أن يجمعوا أمرهم فوضعوا جفنة طيب لأحلافهم عند الكعبة ، فغمس القوم أيديهم فيها ثم مسحوا بها الكعبة فسموا المطيبين وكان النبي عَلَيْنَة وأبو بكر رضى الله عنه منهم . أو بمجرد شهودهم عند البيت وعقدهم أينانهم لديه فهذا أصل قسمهم الديني ، ثم توسعوا فا كتفوا بمجرد ذكر الكعبة ومشاعر الحج كما سترى التصريح به فى بعض هذه الامثلة التي نذكرها . قال زهير بن أبي تسلمي :

رجال بنوه من قــــريشو ُجرهم.

فأقسمت بالبيت الذي طافحوله وقال أيضاً:

فتجمع أيمن منا ومنكم بقسمة تموربها الدماء

فتجمع أيمن منا ومنكم وقال أعشى قيس :

بناها قصى وحده وابن جرهم

فانی و ثوبی راهبالحج والتی وقال أيضاً :

اذا محرم خلفته بعد محرم

حلفت له بالر قصات الىمنى وقال الحارث بن عباد:

كلا ورب الحل والاحرام

كلا ورب الراقصات الى منى وقال النابغة الذيباني :

وما هريق على الانصاب من جسد ركبان مكة بين الغيل والسعد

فلا لعمر الذي مسحت كعبتـه والمومن العائذات الطير تمسحهـا ما قلت من سىء مما أتيت به اذا فلا رفعت سوطى الى يدى اذاً فعاقبنى ربى معاقبية قرت بها عين من يأتيك بالفند وقال شأس أخو علقمة الفحل:

حلفت بما ضم الحجيج الى منى وما شج من نحر الهدى المقلد وقالت غنية الاعرابية تصف انها:

احلف بالمروة يوماً والصفا انك خير من تفاريق العصا وأما حلفهم بالانصاب فمنه قول المهلهل:

كلا وأنصاب لنا عادية معبودة قد قطعت تقطيعا وقول طرفة:

فأقسمت عند النصب أبى لهالك بملتفة ليست بغبط ولا خفض وقول المتلمس:

اطردتنى حذر الهجاء ولا والله والانصاب لا تئل وقال رُشيد من رميص الغزى :

حلفت بمائرات حول عوض وانصاب تركن لدى السعير أى حلفت بدماء جاريات. والقسم بالانصاب قليل جداً فكان جل أقسامهم المؤكدة بالكعبة ومشاعر الحج. فان العرب مع اختلاف دياناتهم فى الجاهلية لم يختلفوا فى تعظيم هذا البيت العتيق وعلموا أنه أول يبت الله الذى وضع للناس حتى أنك ترى النصارى منهم كانوا يقسمون به قال عدى من زيد وقد تنصر فى الجاهلية:

سعى الأعداء لا يألون شرا عليك ورب مكة والصليب

وقال الأخطل وكان مجاهراً بنصرانيته:

حلفت بمن تساق له الهدايا ومن حلت بكعبته النذور وقال أيضاً:

لقد حلفت بما أسرى الحجيج له والناذرين وماء البدن في الحرم وقال أيضاً:

انى حلفت برب الراقصات وما أضحى بمكة من حجب واستار وبالهدى اذا احمر ت مذارعها في يوم نسك وتشريق وتنحار

فترى مما ذكرنا أنهم اذا اجتهدوا بالقسم حلفوا بالكعبة ومشاعر الحج . وبذلك جاء التصريح منهم ، قال حسان بن ثابت الأنصارى فيما قال قبل اسلامه :

انى ورب المخيسات وما يقطعن من كل سربخ جدد والبدن قد قربت لمنحرها حلفة بر اليمين مجتهد وقال عارق الطائى:

فأقسمت جهداً بالمنازل من منى وما سحقت فيه المقادم والقمل وبقى ذلك فى الاسلام. قال الفرزدق:

ألم ترنى عاهدت ربى واننى لبين رتاج قائماً ومقام على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجاً من فى زور كلام وقال الحطيئة:

لعمر الراقصات بكل فج من الركبان موعدها مناها فتلك جل أقسامهم الدينية ولا يختى عليك انهم لم يريدوا بها الا إشهاد

الاله المعبود الذي جعلوه شاهداً وبذلك جعلوه وكيلا وكفيلا على العقود. ومرادهم أنهم انكذبوا بعد ذلك أسخطوا الله كما صرح به النابغة في أبيات مرت في هذا الفصل. وأما مراد الصلحاء من اشهاد الله تعالى فليس الااعتمادهم وتو كلهم على ربهم واظهار جدهم في شهاداتهم كما سترى في أمثلة تجدها في آخر هذا الفصل. وانما ذكرت العرب في ايمانهم الكعبة والنحر عندها ومسحها تأكيدًا لمعنى الاشهاد وإشارة الى طريق قسمهم بالاله عند بيته ولذلك ترى زهيراً يسمى المنحر «مقسمة » وانه هناك تجمع ايماننا واذا كان القسم بمحض اسم الرب عاماً لا ينتبه له بينوه بذكر أصله وصوروه ببيان شكاه لَيكون أوقع فى القلب. وهذا المراد الذى فهمنا من أحوا لهم واشعارهم يؤيده تصريحهم باشهاد الله تعالى في ايمانهم فيقولون « والله شهيد »، « والله يعلم » أو ما يشمه كما قال عمرو من معدى كرب : الله يعلم ما تركت قتالهم حتى علوا فرسى بأشقر مزبد وقال الحارث بن عباد :

لم أكن من جناتها علم الله وانى بحرها اليوم صال أوكما صرح النابغة الذبياني فى ذكر قصة الحية وحليفها الذى لذعت ابنه فات ثم صالحته على أن تعطيه دية ابنه فاماكاد الرجل أن يستوفى الدية هم بقتلها ولكن وقاها الله ضربته فحينئذ دعاها للعهد مرة أخرى فذلك يذكر النابغة بقوله:

على ما لنا أو تنجزى لى آخره رأ يتكمسحوراً يمينك فاجره

فقال: تعالى نجعل الله بيننا فقالت عين الله افعل انني

أوكما صرح به النبي ﷺ في خطبة البلاغ فقال بعد ما بلغهم عوازم الأمور «ألاهل بلغت اللهم اشهد» فجعل الرب شاهداً على ما عاهدهم به. أوكما قال حين رجع اليه ابن اللتبية الأزدى وقد استعمله على الصدقة وأخذ الهدايا فأسخط النبي عَلِي فبعد ما أخبرهم النبي بتبعات الغلول رفع عليه السلام يديه الى السهاء وقال « اللهم هل بلغت » ثلاث مرات. فهذا رفع اليد كان لاشهاد الله تعالى على ما قال كأنه قال اللهم اشهد. وهكذا نرى اشهاد الله برفع اليد الى السهاء في قصة ابراهيم عليه السلام . جاء في سفر التكوين ص ١٤ عدد ٢٢ « فقال ابرام ( ابراهيم ) لملك سدوم رفعت يدى الى اارب الاله العلى مالك السماء والأرض، ٣٣ لا آخذن لا خيطاً ولا شراك نعل ولا من كلما هو لك » أي أقسمت بالله على ذلك وأشهدته وعاهدته.ورفع اليد في الصلاة للعهد والشهادة وتفصيل ذلك في كتاب أصول الشرائع. أوكما صرح به القرآن في غير موضع وقد مر أمثلته في الفصل الثامن وجملة الكلام أن الأيمان الدينية أيضا أصلها الاشهاد وآنما اختلط بها معنى التعظيم من جهة المقسم به لا من جهة محض الاشهاد الذي هو أظهر معنى القسم بالشيء. ويتضح هذا الأمر من نوع آخر من أقسامهم التي أشهدوا فيها بالمقسم به على وجه الاستدلال لا غير وهومسلك لطيف

### القسم على وجه الاستدلال بالمقسم به

من البلاغة ، ونذكره فى الفصول الآتية

(١١) قدتبين مما ذكرنا أنهم كانوا يقسمون بالشهادة من أنفسهمأو

بالشهادة بالله تعالى واذ كانت الشهادة بالله أكبر الشهادات كثر القسم بها، ولذلك ظن مرح قلَّ التفاته الى أساليب الكلام وفنون بلاغته أنَّ الاشهاد لا يكون الا بالمعبود وعلى جهة التعظيم ، ولكنك اذا سرحت النظر فى كلام العرب وغيرهم وجدت أنهم ربمــا اشهدوا بأشياء لمايعبدوها ولا عظموها وانماأرادوا الاستدلال بجعل المقسم به شاهداً على أقوالهم بل ربما تجمع جهة الاستدلال بالأقسام الدينية أيضاً وسيأتيك ذكره في الفصل الخامس عشر . وأما هاهنا فأنما نذكر أمثلة القسم الاستدلالي ونوضيم مفهومه. فنها ما قال أبو العربان الطائي عدح حاتمـاً الجواد:

قد علموا والقدور تعلمه ومستهل الغرار مطرد

أن ليس عنداعترار طارقها لديك الااستلالها مدد

والأرض تشهد والأيام والبلد يوم الهباءة يوماً ما له قود ومنها ما قال الراعي:

عندالطعان أولو بوسي وانعام

ان السماء وان الريح شاهدة لقد جزیت بنی بدر ببغیتها ومنها ما قال النابغة الدبياني: والخيــل تعلم أنَّا في تجادلنا ومنها قول عنترة :

والخيل تعلم والفوارس انني فرقت جمعهم بطعنة فيصل فقد رأيت في هذه الأمثلة أنهم أشهدوا بالقدور ، والمدية ، والسماء والريح، والأرض، والأيام، والبلد، والخيل، والفوارس. وليس المراد الا أنك لوسألتهن ونطقن لشهدن على دعوانا

ومن هذا الأسلوب ما قال الفضل بن عيسى بن ابان في وعظه: « سال الأرض فقل من شق انهارك و غرس أشجارك ، وجني تمارك . فان لم تجبك حوارا ، أجابتك اعتبارا » ولعل هذا الكلام مأخوذ من صحف أيوب عليه السلام، قال ص ١٢ عدد ٧\_ ١٠ « فاسئل البهائم فتعلمك، وطيور السهاء فتخبرك، أوكلم الأرض فتجيبك، ويحدثك سمك البحر من لايعلم من كل هؤلاء أن يد الرب صنعت هذا الذي بيده نفس كل حي وروح كل انسي » ومثل هذا ماجاء في صحف موسى عليه السلام سفر التثنية ص ٣٠عدد ١٩ « اشهد عليكم السماء والأرض قد جعات قدامك الحياة والموت، البركة واللعنة، فأختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك » فأراد بهذا الاشهاد أن عهدى هذا كِم لا يؤخذ سراً بل نجعله مشهوداً ومشتهراً فان نقضتمود لزمكم عارد دائمًا أبداً فمتى ما أَظْلَتُكُمُ السَّمَاءُ وأَقَلتُكُمُ الْغَبْرَاءُ جَاءَتُكُمُ اللَّعَنَّةُ وَالْعَذَابُ مِن فُوقَكُمُ وَتَحْتَكُمُ فضربُ السماء والأرض مثلا لدوام العهد ولزوم ذلة النقض، فكأنه عليـه السلام أقام عليهم شاهدَين لا يفلتون منهما أبدًا وآيتين لا تغربان عنهم

ومما يجلو الشبهة عن القسم الذي يشهد فيه بما ينطق بلسان الحال انهم كما أشهدوه بكلمة « يشهد » و « يعلم » أو ما يشبههما فكذلك أشهدوه بكلمات خصت بالقسم أو نصت له مثل واو القسم ولعمر أو ما يشبهها . فال لم يطمئن قلبك بالأمثلة السابقة فدونك أقساماً صريحة بأمور ناطقة بلسان الحال . فنها قول عروة بن مرة الهذلي : وقال أبو أمامة بالبكر فقلت ومرخة دعوى كبير يستهزئ الشاعر بأبى أمامة على استغاثته بقبيلة بكر. فقال هذه دعوى كبيرة أى ما أصغر من يدعوهم لنصره فأقسم بشجرة صغيرة لا تؤوى من يلوذ بها وضربها مثلا لأضعف الأشياء ملاذا. ويتضح هذا للعنى مما قال أبو جندب الهذلى:

وكنت اذا جار دعا الضوفة اشمر حتى ينصف الساق متزرى فلا تحسبا جارى لدى ظل مرخة ولا تحسبنه فقع قاع بقرقر ومنها قسم الهجرس حين قتل جساساً قاتل أبيه فقال « وفرسى وأذنيه ، ورمحى ونصليه ، وسيفى وغراريه ، لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر اليه » فأقسم بهذه الأشياء استدلالا بها كأنه قال فكيف أترك قاتل أبى وأنا قادر على الكر والفر والطعن والضرب فذكر فى قسمه ما يصدق دعواه ويستدل به على وجوب ما أراد به

ومنها قسم طرفة:

وقربة ذى القربى وجدك اننى متى يك أمر للنكيثة أشهد أراد أنه كيف لايشهد مجلس ذوى القربى اذا اجتمعوا لا مركبير ولا براعى منزلة الرحم وهى عظيمة عندهم وكانوا ينشدون بالله والرحم فأقسم بها استدلالا على لزوم مشهده . ومنها قول الحصين بن حمام يرثى نعيم ابن الحارث خليله :

قتلنا خمسة ورموا نعيما ، وكان القتل للفتيان زينا لعمر الباكيات على نعيم لقد جلت رزيته علينا فلم يقسم بالباكيات الالأن حالهن يشهد على جلالة هذه الرزية . وهذا النوع من القسم وان لم يكثر فى كلامهم لدقة مذهبه ولغلبة أقسام أخر ولكنه طريق واضح وأسلوب خاص يجمع أبواباً من البلاغة كما سيأتيك بيانها فى الفصل السابع عشر . ويوجد فى الدرب والعجم وندلك على عمومه باراد بعض الأمثلة من كلام اليونايين

#### القسم على وجہ الاستدلال

فى كلام ديماستنس أعظم بلغاء يونان

(١٢) كانت اليونان في أول أمرهم على حرية كاملة لم يملكهم ملك بل يدور أمرهم على الجمهورية ، حتى نشأ فيهم فيلبوس أبواسكندر الاعظم فتماك عليهم ولكن لم يستقر حكمه الا بعد مشاجرات بالجمهور وكان يحرضهم عليها أعظم خطبائهم ديماستنس الشهير فلما هزمهم فيلبوس قام هذا الخطيب على أهل أنينة وهي عاصمة بلادهم ، وألقي عليهم خطبته الطنانة بسليهم على هزيمتهم ويمدحهم على القاء نفوسهم الى الهلاك لابقاء حريتهم ، وكان خطيب آخر يسمى اسكنس يمنعهم عن مخالفة الملك فقال ديماستنس راداً على اسكنس ومادحا أهل أثينة :

« أيها الأنينون انكم لم تكونوا على الباطل حين خاطرتم بنفوسكم فى القتال عن حرية يونان وسلامتها ، وفى ذلك لكم أُسوة فى أسلافكم ، فانهم لم بكونوا على الباطل: الذين قاتلوا على مراثن ، الذين قاتلوا على على سلامس ، الذين قاتلوا على فلاطى . انكم لم تكونوا على الباطل . كلا ، لم تكونوا . أقسم بالذين خاطروا بنفوسهم على معركة مراثن ، الذين من أسلافكم ألقوا بنفوسهم الى الهسلاك على ميدان مراثن ، الذين كانوا فى الحرب البحرية عند سلامس وارطميسيم والذين كافحوا الاعداء على فلاطى . فيا اسكنس ان أهل البلد لم يكرموا الفائزين منهم فقط بل أكرموه أجمعين باكرام جنازتهم اكراما جهوريا »

يعنى لم يكرموهم على فوزهم بل على محــاماتهم واستماتتهم للحرية ، فكذلك أنتم وان لم تفوزوا فقد بذلتم نفوسكم للدفاع عن الحرية

فانظر في هذا القسم كيف مثل أسلافهم وفعالهم بين أيديهم ليملأ قلوبهم بالفخار المسلم عندهم فضرب لهم مثلا وجعل حسن مساعيهم شاهداً على حسن مساعيهم شاهداً على حسن مسعاة المخاطبين . وأخرج الكلام مخرج القسم الذي بني على التأكيد . واشتهر هذا القسم لبلاغته واستجاده السلف والخلف من الناقدين . ولكن أرى المتأخرين منهم أخطأ وا كما أخطأ علماؤنا فان لا بجنوس اليوناني الذي نشأ بعد ستمائة من ديماستنس وكان معلماً للبلاغة في أثينة ومشهوراً بغزارة العلم في زمانه ، ذكر هذا القسم في كتابه على البلاغة وقال فيه ان بغزارة العلم في زمانه ، ذكر هذا القسم في كتابه على البلاغة وقال فيه ان حسنه في غاية تعظيم المقسم بهم فان ديماستنس جعلهم بمنزلة الآلمة وانكر على من قال ان هذا الاسلوب مأخوذ من قول الشاعر بوليوس الذي أقسم با كليله . واني أذكر قسم بوليوس أيضاً ليكون مثالا ثانياً ولتعلم أن الرأى الذي أنكره لانجنوس هو الرأى القويم

#### القسم على وجہ الاستدلال

#### فى كلام بوليوس الشاعر اليوناني

(١٣) كان من سنن يونان فى زمان حريبهم أنه اذا فعل أحد منهم أمراً عظيما نافعاً لهم عصبوا برأسه اكليلا تشريفاً لقدره واعترافا بحقه، وكان الشاعر بوليوس نال منهم هذا الاكرام فى حرب مراثن لما أبلى بلاء حسناً. ثم بعد ذلك اتهمه بعض حساده بانه ساخط بالقوم ليزرع بهذه التهمة بغضه فى قلوبهم فازاح بوليوس هذا الظن عن نفسه بقول ترجمته:

لا واكليلي الذي نلت لدي مرا'ننا لا يراني شـــامت أضمر سخطا كامنا

فاقسم با كايله الذى ناله من أيدى قومه استدلالا على عدم سخطه بهم كأنه قال كيف أسخط على قوى بعد أن أكرمونى بهذا العز . فنرى في هذا المثال كما رأينا في أمثلة أخر أن القسم لا يختص بالاله وبذلك ينهدم ما بنى عليه لا يجنوس رأيه وتبين لنا أن من جعل قسم ديماسنس مشابها بقسم الشاعر بوليوس أصاب المراد فانهما استعملاه عى وجه الاستدلال وضرب المثل وليس المراد منه تعظيم للقسم به فان كان المقسم به في نفس الامر عظيما فهذا من محض الا فاق ولا يتعلق به غرض القسم . محض القسم ساكت عن عظمته ألا ترى عروة بن مرة الذى مر شعره في الفصل الحادى عشركيف أقسم بالمرخة وضربها مثلا لغاية الذلة والضعف الفصل الحادى عشركيف أقسم بالمرخة وضربها مثلا لغاية الذلة والضعف

#### شرح دلالات القسم الاستدلالى

(١٤) بعد ما وقفت على أمثلة القسم الاستدلالي من النثر والنظم والعرب والعجم و تبين لكأ نه أسلوب خاص من البلاغة نريدأن نجمع لك في هذا الفصل ما فيه من الدلالات الاستدلالية التي ذكر ناها في الفصول السابقة أشتاتا نتفهمها كل الفهم فان ذلك من مهات مباحث هذا الكتاب ثم تجد زيادة عليه حين نذكر ما في القسم من أبواب البلاغة فاعلم أنهم اذا شهدوا على وجه الاستدلال ربحا أرادوا به شدة وضوح المقسم عليه كما ترى في قول الراعى:

ان الساء وان الريح شاهدة والارض تشهد والايام والبلد

يعنى ان الامر بلغ غاية الشهرة والمعرفة حتى أن كل شيء يشهد به فذهب فى آفاق السماء وأفطار الأرض وجرت به الريح فى كل جانب وبلغ كل بلدوكفلت الايام بابقائه على صفحات الدهر. وغاية التأكيد فى أن هذه الأشياء التي لاروح لها تشهد به فكيف بأهل السمع والبصر والنطق

وهذا بحسب الظاهر مبالغة ولكنه بنى على الصدق فان المراد به غاية الشهرة وعموم العلم به ويشبه ذلك ما مر من قسم موسى عليه السلام حيث أشهد السباء والأرض. وربما أرادوا به ضرب مثل على وجهالتشبيه ادعاء من المتكلم كما ترى فى قسم عروة بن مرة فانه ضرب المرخة مثلا بقبيلة بكر التى استغاث بهم أبو امامة فشبههم بالمرخة وهذا محض الادعاء :

ولكن الدعوى اذا كانت بطريق الاشارة يتلقاها المخاطب بالقبول مثلما تراه في التشبيه والكناية كما يبنوه في كتب المعاني ونرجع الى هذا البحث فى الفصل السابع عشر ان شاء الله تعالى . وربما أرادوا به تأييداً للقول فاشهدوا بالمقسم به لكونه مؤكداً للمقسم عليه كما ترى في قول بوليوس فانه أشهد بأكليله الذي أكرمه به قومه وهو أقصى الغاية عندهم في التعظيم فكأنه قال فى رد قول مخالفه انى بعد هذا الشرف الدائم كيف يظن بي أَنَّى أَسخط بهم. وكان في هذا الاستدلال ضعف فأنه يَمكن لمخالفه أن يقول أنت مع هذا الاكرام العظيم تبدلت وصرت جاحدا نعمة فاكد قسمه بالاكليل بذكر شرف نفسه فقال انى اقتنيه فى أشهر حروبهم التي بدت فيها منازل سراة القوم فكنت فها من الطراز الاول. فبعد هــذا التأكيد لم يترك لخصمه الامحل حسود يسىء الظن بالكرام ولكن في هذا الاستدلال لإيتم التقريب بين الدعوى ودليلها . وربما أرادوا به حجة قاطعة على قولهم بذكر أمر جامع بين المقسم به والمقسم عليه كما ترى فى قسم ديماستنس فانه ذكر حسن فعال أسلاف المخاطبين وهم لابشكون فيه واحتج به على حسن فعال الذين اتبعوا أسلافهم ولذلك صرح أولا « بأن لكم اسوة فى أسلافكم » وهذا لعمرك أحسن وجوه هذا النمط من القسم

## الادلة المأُخوذة من نفس القرآب

على ما فيهمن الاقسام الاستدلالية

(10) بعد ما تبين لك أن القسم أصله الاستشهاد وأنه لا يراد منه التعظيم الااذاكان بالله تعالى وبشعائر د، وعامت أنه ربما يكون لمحض الاستدلال لا يخفي عليك أنأ قسام القرآن التي بني عليها المعترض الشبهتين الاخيرتين ليست الاللاستدلال والاشهاد بالآيات الدالة فان قال قائل هب أن أصل القسم هو الاشهادولكنه لكثرة استعاله للتعظيم صاركالمنقول وأصله كالذهول ولذلك نهى عن القسم بغير الله تعالى فلا يُصار الى الأُصل الا بدليــل واتضح بين. قلنا سلمنا ولكنا لم نذهب الى هذا المعنى الخاص لا قسام القرآن الا بدلالة القرآن من وجوه كثيرة ودونك بيانها : الأول ما علمناً من سنة القرآن من استعاله بعض الكلات مرة للعبد وأخرى لله تعالى. وحينئذ يمنز بينوجوههاحتى لا يكون مخالفاً بجلالة ربنا جلت عظمته مثل كلمة الصلاة فانها الدعاء من العبد والرحمة من الله تعالى وكلمة الشكر فانها من العبد الاعتراف بالنعمة ومن الله تعالى قبوله الحسنات من عبده ، وهكذا التوبة ، والسخط ، والمكر ، والكيد ، والأسف، والحسرة وغيرها. بل ما من كلة الا يمنز بين وجوه معانيها إذا استعملت لله تعالى. ويؤخذ بأحسنها ويترك مالا يليق بذاته المقدسة. وقد علمنا الوجوه الكثيرة للقسم فحملناه على وجه يليق بجلالة ربنا وأخذنا بما « هو خير وأحسن تأويلا » . والثانى ما تهتدى اليه من حمل النظير على النظير وتفسير الآيات بعضها ببعض فانك ترى القرآن يذكر الأمور الدالة تارة على أسلوب القسم بها وأخرى على أسلوب الآية والعبرة وكلها اشهاد لمن يتفكر فيها. قال تعالى « ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ، والفلك التي تجرى في البحر عما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم یعقلون » ومثل هذا کثیر فیذ کر الله تعالی آیاته و یحتج بها . ثم تری هذه الآيات أشهد مها القرآن على أسلوب القسم فأشهد بالسماء والأرض والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والفجر ، والضحى ، والربح والسحاب، والجبال، والبحر والبلد، والانسان والوالد والولد، والذكر والانثى، والشفع والوتر. فكونها آيات دالة لهنظير ولاسبيل الىارادة تعظيمها. والثالث ما يداك عليه نفس المقسم به فان العاقل لا يتوهم أن الله تعالى يضع مخلوقاته موضع المعبود المقدس لا سي الذي ليس له كبير تقدس كالخيل العادية والريح الذارية وقد صرح القرآن بكون هاتيك المقسم بها من السهاء والأرض والشمس والقمر والنجوم وغيرها مسخرة مذللة طائعة ففي نفس القسم مها دلالة على أن المراد محض الاشهاد مها. والرابع ما ترى من المناسبة الظاهرة بين المقسم به والمقسم عليه فان القرآن وضع أكثر هذه الأقسام بحيث لا يخفي على العاقل جهة دلالتها على ما أقسم عليه ولذلك ترى صاحب التفسير الك بير رحمه الله مع ظنه بأن القسم التعظم وتكافه ابيان فضائل التين والزيتون لم تخف عليه جهة عامة فى دلالة الأقسام التي جاءت في اول سورة الذُريْت فقال « انها كلها دلائل أخرجها في صورة الأعان » ولو تأمل في سائر أقسام القرآن التيجاءت على وجه الاستدلال لاختار هذا التأويل في جميعها . والخامس ما ترى من تعميم المقسم به على طريق تعميم الآيات الدالة كما قال تعالى « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » فلم يترك شيئا الا وقد أقسم به كما قال « وان من شيء الا يسبح بحمده » فلم يترك شيئا الا وقد أنطقه بحمده وأشهده بمجده . ويشبه هذا التعميم استعال المتقابلين حيث أقسم بالليل والنهار والارض والسماء ، فكيف يظن أن الله عظّم كل شيء والسبيل الى جعله آية دالة ظاهر فلا يصار الا اليه. والسادس: ما يتبع المقسم به من التنبيه على كون المقسم به دليلا لا قلاء كما قال تعالى «والفجر وليال عشر ، والشفع والوتر والليل اذا يسر هل فى ذلك قسم لذى حجر» فهذه الجملة الاخيرة مثل ما تجدكثيراً في القرآن بعد ذكر الدلائل كما جاء في سورة النحل« ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون»أو كما جاء في سورة طه « ان في ذلك لا يات لاولى النهي » أوكما جاء في سورة آل عمران «ان فى ذلك لمبرة لاولى الابصار » وهذا كثير . فهكذا هاهنا بعد ذكر الاقسام نبه على كونها دلائل لذي عقل وبصيرة ويشبه. ذلك ماجاء من التنبيه بعد القسم فى سورة الواقعة حيث قال « فلا أُقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم » أى ان فيها دلالة عظيمة وشهادة كبيرة فصرح بعظمة القسم لا بعظمة المقسم به . والسابع ما ترى فى ذكر المقسم به على صفة خاصة تشير الى جهة الاستدلال كقوله تعالى « والنجم اذاً

هوى » وقوله تعالى « فلا أقسم بالخنس الجوارى الكنس » وقوله تعالى « والسَّصفَّت صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا » وقوله تعالى « والذُريْت ذرواً فالحاملات وقراً فالجاريْت يسراً فالمقسمٰت أمراً » وقوله تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » وغيرها فهوئ الثريا وخنوس النجوم وصف الملائكة وذرو الرياح وتقسيمها الامور وملامة النفس أقرب الى الاستدلال منها الى التعظيم . والثامن ما يسبق المقسم به من صريح ذكر الآيات الدالة ثم يعبر عن القسم به على وجه يشير الى تلك الآيات كأنه مهد من قبل لما اريد من وجه الاستدلال وهذا مما يهتز له المتدبر في نظم القرآن . ويتضح ذلك بالمثال قال تعالى في سورة الذُ ريْت « وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون ، وفي السماء رزقكم وما توعدون » أى ان لكم فيهن آبة على الربوبية والدينونة كما فصل ذلك في غير موضع من القرآن فبعد ما ذكر أن الأرض والسهاء قد اشتملت على آیات الجزاء بل علی نفس الجزاءجاءبقوله«فوربالسماء والاً رض انه( أی الدين والجزاء وليس المراد به القرآن كما توهموه ) لحق مثلما أنكم تنطقون » فلا يخفى أن هذا القسم مع دلالته على التقديس لكونه اشهاداً بالله نعالى قد تضمن الاستدلال بآيات في الارض والسماء لما عبر عن المقسم به على صفة تشير الى ما سبق من صريح الاستدلال بالآيات الدالةولما كان وجه التعظيم في هذا القسم أظهر وكاد يشغل عن وجه الاستدلال حسن التمهيد له من قبل. وفي هــذا القدركفاية أن شاء الله تعالى. فإن سأل سائل كيف خفي الصواب على العلماء أمكيف يطمئن القلب بهذا القول المبتدع أجبناه بمانذكره في الفصل الآتي

## بعصن أسباب خفاء الوحه الصحيج

#### فى تأويل أقسام القرآن

(١٦) ثما ذكرنا من أقوال العلماء في الفصول السابقة نرى أن هذا المعنى للقسم ليس ببدع بيدأنه خني عليهم بعض وجوهه ومعانيه فلم يتمسكوا به كل التمسك فاما ان تركوه فى بعض المواضع واما خلطوا به معنى آخر . ولنذكر هنا بعض أسباب الخفاء ليظهر عذرهم . فالسبب الأول: أنه في بعض المواقع كان المقسم به في نفسه شريفاً مثل القرآن والطور ومكة ، أو الشمس والقمر والنجوم ، أو العصر والليل والنهار ، فلم يحتاجوا الى جعل الاقسام به استدلالا وقد ظنواأن القسم بالشريف العظيم عام شائع . فاذا وجدوا المقسم به ذا احتمالات أخذوا منها ما يشبه بالشرافة وبهذا السبب منعوا عن التعريج الى السمت الصحيح وذهبوا من القسم في مذهب عام كما أن الماء يجرى الى الخفض ان لم يصرفه صارف. والسبب الثاني : أن الحكماء نجعتهم الامورالكلية فلا يعجبهم رأى ينخرم بعض جوانبه: ووجه الدلالة في الا قسام مع ظهوره في بعض الامثلة كان خفياً فى بعضها ولما لم يتبين لهم وجه الدلالة فيه زعموا أن هذه الكلية لا تصبح ها هنا وليس من دأبٍ أكثرهم أن يقروا بالعجز وبحولوا العلم 'لى الله تعالى كما ترى ذلك فى مسأله نظم القرآن فانه ظاهرواضح فى أكثرُ المواضع ولم ينسكل كل الاشكال الافى قليل فلو اعترفوا بالجهل كما فعل بعضهم لكان حريا بهم ولكن تراهم لم يعتمدوا على وجود النظم وانما أرادوا بذلك أنه ليس كلياً فظن العوام أن لا نظم فى القرآن وكلها اقتضاب والصواب أن نتحرى في كل أمر ما هو الاولى والاحسن وقد دلت عليه دلائله ومدت مخايله ونرجح جانبه وتوضح لاحبه ونكون كما قال تعالى « الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذن هداهم الله وأولئك ثم أولو الالباب » فان أشكل علينا بعض وجوهه نسبناه الى قلة علمنا وسيجعل الله يسراً بعد عسر وجبراً بعد كسر رالعلوم متزايدة ، والله يهدى من يشاء . فحض غوض جهة الاستدلال في بعض الاقسام لايصرفنا الى رأى باطل مع سخافته . ألا ترى الآيات الدالة ليست كلها ظاهرة الدلالة بحيث لا تحتاج الى تأمل والقرآن صرح بذلك وندب الى التفكر والتدبر فيها بل صرح بأنها لا يفهمها الاالعاقلون المتقون كما جاء كتبراً في القرآن والصحف الاولى ومع ذلك لا نشك في أنها دلائل قاطعة وحجج ساطعة فهذا التحرى هو الخطوة الاولى لاتأمل واعمال العقل حتى تنحل الاشكالات ويطمئن القلب بعد العلم. واني بحمد الله تعالى لم أطمنْ لهذا الرأى الا بعد أن تأملت في جميع أقسام القرآن حتى تبين لي أنها دلائل ولم بدلني عليه الا القرآن من وجوه عديدة كما مر ذكرها آنفًا . والسبب الثالث : وهو مدار الاولين أنهم لما وجدوا القسم بالله تعالى وشعائره شائعاً غلب على ظهم أن ذلك أصله فاذا وجدوا القسم بغبره جعلوه مجازاً نم رأوا أن المجاز لا يصار اليه الا اذا تعذرت الحقيقة ولكن محض الكثرة ليس دليل الاصلية ولا المصير الى المجاز مشروط

بتعذر الحقيقة بل الصواب أن تأخذ من المعانى ما هو أحسن وأحرى وأشبه بالسياق وما له نظائر فى بان الكلام . فلما جعلوا الفرع أصلا خني عليهم حقيقة معنى القسم بالشيء وهو الاشهاد به فقولهم في بعض الاقسام انها دلائل لم يكن الالشدة وضوح هذا المراد فيهاكأن القرآن دعاهم بصوت جهوری وجذبهم ببطش قسوری الی صحیح معناه ومع ذلك هم على الظن الاول فلم بكن الخفاء من جهة القرآن بل من بعض الظن منهم عفا الله عنهم . والسبب الرابع : شهرة بعضَّ أمور ذان وجوه على وجه خاص مثل قصة هلاك فرعون وقومه فان المشهور أنهم أهلكوا بمحض الماء ولا يرون فيه دخلا للربح وحقيقة الامر أنه كان من عجائب تصاريفها بأمر ربها وهكذا الامر في طوفان نوح عايه السلام كما بيناه في تفسير سورة والدريات فهما كانت المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه منوطة ببعض هذه الوجوه خفي وجه الاستدلال على من خفي عليه ذلك الوجه ولما لم يكن تفصيل هذا القصص من مهات العقائد والاحكام لم يلتفت اليها علماؤنا رحمهم الله تعالى . والسبب الخامس : وهو يشبه ما قبله أن علماءنا رحمهم الله تعالى شغلتهم العلوم العقلية والنقلية المشهورة عن علوم هي أكبر منها نفعاً في النفسير وذلك هو علم لسان أوحي به اليناوالي من قبلنا وتاريخ هذه الامم السامية وعلومهم وآدامهم ، واذهبي لا نختص بمسئلة القسم لانبسط القول فيها ولاحاجة الى استفصاء أسباب الخفاء فايكفنا هذا القدر منها

# ذكر بعض ما فى القسم

(۱۷) لعلك تقول ان كانت هــذه الأقسام دلائل لا غير فلم كُمْ تذكر على أسلوب الاحتجاج الصريح ?فاعلم أن الاستدلال اذاكان على أمور لا تتعلق بها الرغبة والنفرة مثل ما ترى فى العلوم الطبيعية والرياضية أو فى تاريح الاولين على الاكثركان ذكر الأدلة فيها أولى بالتصريح فاما اذا استدللنا على أمور نفسانية يتصادم فيها من القائل والسامع حث واستنكار وزجر واستكبار والحاح واصرار ، احتجنا الى ايراد الادلة على وجود مختلفة من أساليب الكلام متفاوتة فى الوضاحة واللطافة والقوة والحدة . وربما نبدل الاسلوب لمحض الاجتناب عن ملال السامع أو الرجاء أن ينجح فيه بعض الاساليب أكثر من بعض كما صرح به القرآن « انظر كيف نصر ف الآيات لعلهم يفقهون » وكما فعل ابراهيم عليه السلام مع الذي حاجه في ربه فترك الاصرار على الدليل الأول حين لم يفهمه الخصم وعمد الى دليل آخر أقرب الى فهمه « فهت الذي كفر » فهذه جملة الجواب ثم فى أسلوب القسم معان مفيدة للاستدلال مما يفتح عليه من البلاغة أبوابًا ويلقى عليه من المحاسن جلبابًا . ونذكر هنا بعض تلك المعانى وندلك على ما فيه من البلاغة . الأول : هو اظهار التأكيد والجد في القول كما ترى في قول المرساين من النصاري حيث جاء في القرآن « قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون ، وما علينا الا البلاغ المبين » أُوكما ترى فى قوله تعالى « والسماء ذات الرجع ، والارض ذات الصدع ، انه لقول فصل ، وما هو بالهزل » وقد علموا أن الحر المهذب اذا أقسم على أمر فقد بالغ فى اظهار الجد منه وننى عن نفسه الهزل، ولذلك كثر القسم في أوائل النبوة حتى تبين لهم جده وقد صرح في المثالين المذكورين وذلك لخصوصية في أسلوب القسم لا لأن فيه تعظما كما ترى تأكيد الاثبات والانكار بأسلوب الاستفهام أو التعجب في أكثر الألسنة أو تأكيد التعجب بالنداء كقولك يا للماء « ويالقومي للشباب المبكر » والثأبي كون القسم انشاء وذلك يبهم طريق الانكارعلي الخصم فانه ان شاء أنكرجوابالقسم لكونه خبراً ولكن لايسنجله أن ينكرنفس القسم لكونه انشاء كما انه لا يتوجه الى انكار الصفة مع انهما في الحقيقة من الأخبار وربما يجمع أقسام القرآن هذين الخبرين كالقسم بالقرآن المجيد وباليوم الموعود وبالمقسمت أمراً وبالفارقت فرقا وبالسَّصفَّت صفا فان شرحتها رأيت فيها جملتين خبريتين مثلا ان الملائكة صافون كالعبيد وان الرياح تفرق وتميز حسب أمر الله وان لهم يوماً موعوداً وان هذا القرآن مجيد. فهذه أخبار أدمجت في السُّصفّات نم زيد عليها ما أدرج من القسم وهي ان هذه الأشياء شواهد ودلائل. فان كان ذلك مما ينتبه الخصم لانكاره فتارة يصرف الخطاب الى الني كقوله تعالى « يَسُ والقرآن لحكيم انك لمن المرسلين » وتارة يحذف جواب القسم الذي يكون جملة خبرية فحينئذ يكتني بالقسم به ويبادرهم بكلام آخر مؤيد لما حذف

كيلا يجد الخصم فرصة لتحويل الانشاء الى الخبر فينازع فيه ولكي يجد الكلام فرصة فيه فيستمع بعدالقسم لما ينتظر جوابه فبهجم عليه ما يؤيد الاستدلال المقصود من الكلام السابق ، كقوله تعالى « صُّ والقرآن ذي الذكر ، بل الذن كفروا في عزة وشقاق » فا كتفي بالجُملة الانشائية واجتنب الخبرية وقد فرغ عنها بماذكر في القسم من صفة القرآن كأنه قيل « قد شهد القرآن أنه لذكر ونصيح لهم » ثم ذكر من خصائلهم ما لا ينكرونها بل يباهون بها وأشار الىان أنكارهم ليس الا لحميتهم الجاهليةوجدالهم بالحق . ومثل ذلك قوله تعالى « ق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هــذا شيء عجيب » أي قد شهد القرآن انه لنذير مبين من الله تعالى بالبعث ، ولكنهم ينكرونه لما يعجبون أن يأبي به منذر منهم. فأما اذا كان القسم مما لا ينكرونه لم يحذف الجواب كقوله تعالى « حمّ والكتاب المبين انا جعلناه قرآ ناً عربياً لعلكم تعقلون » فذكر فى القسم كونه كتابًا مبينًا وفى الجواب كونه قرآ نًا عربيًا ولا ينكرون شيئًا منهما. وأما كونه منزلا من الله تعالى فلم يخبر به كدعوى على حدة بلجعله أصل الكلام بما خاطبهم بنفسه فلا يتجه الانكار اليه . هــذا ــ ولو لاكراهية الخروج عن موضوعنا لبسطنا الكارم فى حذف جواب القسم وفوائده وذكره تحت آيات القسم أولى والثالث ايجاز هذا الاسلوب للاستدلال فان اللفظ اذا قل يتراءى المهنى متجرداً عن حجبه فيزيده تنويراً وتأثيراً كأنه أرهف حده وقرب بعده وهذا مما يجعل الاستعارة أحياناً أبلغمن التشبيه ولاحاجة الى توضيح حسن الايجاز فانه مبسوط في كتب البلاغة وقد بالغ في استحسانه بعض كتاب زماننا فقال ان الايجاز لهو البلاغة ، وتكلف في رد جميع المحاسن اليه. واعا جعله أصل البلاغة لتشعب أفنانه وتقلب ألوانه فلم يدخل باباً من أبواب البلاغة الا ورأى الايجاز هناك موجوداً فقصر النظر عليه . ومن فوائد الايجاز أنه يمكنك أن تجمع دلائل عديدة في قرب بعضها من بعض فاذا دللن على أمر واحد من جهات مختلفة كن أشد أثراً وأحكم أمراً كما ترى في أقسام سور الطور والبلد والتين . فلو فصل فيها الكلام وشرح الأدلة لتشتت النظام ووهنت قوته ويقرب منهاأ قسام سور الفجر والشمس والليل . هذا \_ والعرب لذكائهم وكبرهم كانوا يحبون الايجاز أكثر من أفوام آخر ولذاك لا ترى شيئاً من القرآن الا ومعناه أوفر من الفظ فان أطنب قولا من وجه أوجزه من وجوه أخر ولذلك لا تنقضي عائبه

والرابع اشراك السامع في استنباط الدليل : وذلك مما يكسر سورة خصامه فازه اذاعلم شيئًا بعد التأمل فرح به واهتر له فان المتكلم اذا جعل السامع منفعلا محضًا أنعبه وصاركلامه عليه تقلا وهذا اذا لم يخالف رأيه فأما اذا خالفه اشمأ ز منه وسد منه أذنه ولذلك ربما يستعمل الاستفهام بدل الاخبار كقولك « ألا ترى ذلك » و « هل سمعت هذا » أو كما استفهم اننبي عليه السلام في خطب الوداع حيث سألهم أى بلد هذا وأى شهر هذا وأى يوم هذا افذلك يجلب الالتفات وينشط السمع وقد جمع القرآن هذين الأمرين في أول سورة الفجر فأشهد بأمور تدعو الفكر

الى استنباط الدلائل على تدبير الله تعالى وتقدبره وعدله . ثم اتبع ذلك بقوله « هل فى ذلك قسم لذى حجر » ومثل ذلك قوله تعالى « والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب » ورب مستدل حاذق يسوق المخاطب الى الدعوى بسهولة من غير تسفيه رأيه حتى يظن أنه هو الذى اهتدى اليها من قبل نفسه . وهذا مما يُصير الكناية أحياناً أبلغ من التصريح . وترى ذلك بيناً فى أقسام القرآن فانها تعرض على السامع أمراً يدعوه الى استعبال عقله وربما تسوقه الى سمت الدعوى بلطافة وتدريج كالقسم بالذريات حتى انتهى الى قوله « فالمقسمات أمرا » ومثل ذلك قسمه بالمرسلات عرفاً حتى انتهى الى قوله « فالفارقات فرقاً فالملقيات ذكراً عذراً أو نذرا » فلو ألق عليه أو لا أن الرياح تفرق بين قوم وقوم أنكر ذلك

والخامس وضع الدليل في غير صورته لكيلا يبادر المنكر الى المخاصمة وذلك غير معنى الانشاء الذي مرآنفاً في الوجه الثاني فانه يسد باب الانكار وهذا انما يذهل عن الخصام ولكونه غير الانشاء تجده بافياً في صورة الخبر أيضاً مثلا ان حولت قوله تعالى « والعصر ان الانسان لفي خسر » وجدت بعدهذا التحويل من الانشاء الى الخبر أيضاً فرقاً واضحاً بينه وبين صريح الاستدلال وهو أن تقول: ان الانسان لفي خسر لان من الزمان ينقص العمر. فان هذا الاستدلال مع صحته وظهوره يدعو الخصم لحبه الجدل الى الانكار به أو بالذي ينتج منه وهو الاعتماد على الايمان والعمل الصالح فانه سيقول: كلا ، ان الانسان لفي ربح عظيم فانه الايمان والعمل الصالح فانه سيقول: كلا ، ان الانسان لفي ربح عظيم فانه

يشترى اللذائذ ويقتنى المنى بهذا العمر الذى لا بدأن يفنى. أو سيقول: كلا، فانه اذ لا بد من البلي فالتمتع بالشهوات أولى ، كما قال الملك الضليل بن حجر القتيل:

تمتع من الدنيا فانك فان من النشوات والنساء الحسان ولا شك ان تلك حجة داحضة ولكن اذا فتح باب الجدال كثر القيل والقال. وكلما زدت ايضاحاً ازداد الخصم جماحاً. فيحسن أحياناً أن تذهله عن وجه النزاع ، فان للانسان به ضراوة كضراوة السباع. وكانت العرب أشد الام جدلا وأحدهم مقولا كما قال تعالى « ما ضربوه لك الاجدلا بل هم قوم خصمون » وكذلك سماهم «قوماً لدّا » واعلم أن هذا الوجه والذي قبله مبنيان على لطافة الأدلة في الأقسام فانها كاتصرفهم عن الانكار والنزاع فكذلك تنشطهم للفكر والاستنباط

والسادس :ما يعطى أوائل السور من نضرة بهجتها ورونق ديباجها فتلمع الأقسام فى قسمات السور على الاكثر كالغرة البارقة، وأما الذى جاء فى أثناء السورة فأنما هو قليل ومثاله كمجىء المطلع فى أثناء القصيدة. وليس فى كل قسم تزيين ولكنه لماكان مما يستفتح به الكلام جهله سبباً لتزيين الفواتح بأن اصطفى له كلما ان صور على عنوان الكتاب أو تمثل العقل فى مطلع الخطاب ملأ العين والفؤاد بحسنه وجلالته بل يجل أكثرها عن النصوير لكال عظمتها وضيق نطاق الخيال عن سعتها . ولا شىء من أساليب الكلام اصلح التصوير من القسم فان الذى أقسمت به دعوته كالشاهد فأوقفته بين يدى المخاطب

متمثلا، فلما أراد الله أن يوشى عنوان السور بالوان الصور بدأها بأقسام خاصة. فترى أحياناً صورة أمر واحد كالقلم الكاتب والنجم الثاقب والخيل العاديات والرياح الذاريات والملائكة الصافات. وتنظر أخرى الى صور عديدة يضمها أمر جامع بينها كالتين والزيتون وطور سينين والبلد الأمين. أو كالطور والكتاب المسطور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، أو كالشمس والقمر والليل والنهار والأرض والسهاء والنفس وغير ذلك مما يدل على أحوال أو احداث يستدل بها على مسألة مهمة ولا منزلة عند العقل لهذه التصاويرلو لاأن فيهاد لائل على أمور عظيمة وهذا لرعاية جانب المستمع لكيلا يتنفر فيسد أذنيه، ومن كال التبليغ واتمام الحجة تليين القول وتأليف القلب. وقد أمر الله الا نبياء بهذا كا قال تعالى لمومى وهارون حين أرسلها الى فرعون « فقو لا له قو لا ليناً بعذا كالمه يتذكر أو يخشى »

والسابع: تقديم الدليل على ذكر للدعوى فيلق أولا على الخصم أمراً يوجهه الى سمت لابد أن يجابه الى الدعوى ولكن المنكر اذا علم من قبل ما تريد الاستدلال عليه أخذ سمتاً آخر وتنكب عن الوجه الصحيح فاذا لم تذكر الدعوى يوشك أن يتوجه الى صراط مستقيم فاذا سار على قصد السبيل قدته الى آخر النتيجة. ومثال ذلك كل ماذكر نا فى الوجه الرابع والخامس

والثامن : كون القسم من جوامع الكلم فان المقسم به لا يذكر معه جهة الاستدلال فلو ضم به جهة خاصة كان دليلا واحداً ولكن الشيء الواحد يجمع معانى كثيرة ووجوهاً مختلفة وللمتوسم فيه دلائل

شتى . وهذا الامر مشترك فى ما ذكر من الامور الدالة على أسلوب الآية، فجعل شيئًا واحدًا موضعًا لاستنباط دلائل كثيرة كما قال تعالى « ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بنعمة الله ليريكم من آياته ان فى ذلك لا يُنت لكل صبار شكور » وكما قال تعالى « وفى ْ الأرض آينت للموقنين \* وفى أنفسكم أفلا تبصرون » فمن يحصى ما فى الأرض والنفس من الآيات الدالة على القدرة والعظمة والرحمة والحكمة ثم على التوحيد والرسالة والمعادكما فصلناه فى كتاب حجج القرآن فاذا أشهد الله تعالى بعض خلقه ثم ذكر معه من المطالب الدينية التي يستدل عليها ترك المتأمل أن يستنبط الدلائل من وجوه كثيرة وبعد الاتاق في المستدل عليه وبعد رعاية نظام الكلام لا بأس باختلاف الدلائل وطرقه فانها تتنوع وتتكنر حسب مدارج الافهام والعقول وجعل الله القرآن جم الفوائد لا تنقضي عجائبه كما لا تنقضي عجائب خلقه وحكمة صنعه قال عز من قائل « ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمنت الله ، ان الله عزيز حكيم » ولنكتف بهذا القدر من أبواب البلاغة التي تجد في أقسام القرآن وما أردت الاستقصاء ومن يطيقه ?. وقد تبين ممامر معنى القسم ووجوهه وبذلك انحسمت الشبهتان الاخيرتان المهمتان وأما الشبهة الاولى فاضمحلت أيضاً لما ذكرنا من حاجة الناس الى القسم وضرورته في عزائم الامور وموقعه في التعايش والتعاشر بين الامم والملوك والرعايا كما مر في الفصل السادس والعاشر. وقد ورد القسم كثيراً في الكتب المقدسة وكلام الرؤساء والبلغاء فلم يبق الآن الا تبيين علة النهي عنه

#### الفرق ببن ما يحسن وما لا يخسه من القسم

(۱۸) لما كان فى القسم اما اشهاد بنفس المتكلم او اشهاد بالله تعالى وفى ذلك مخاطرة المرء بعزه وبدينه لم يحسن التلاعب به فيتجه النهى اليه من ثلاث جهات (١) اما من جهة المقسم عليه (٢) أو من جهة المقسم به (٣) أومن كليهما فاما من جهة المقسم عليه فمن حلف على أمور سيخيفة أظهر عدم مبالاته بشرف نفسه ولذلك جاء فى القرآن صيغة المبالغة فى شناعة الحلف حيث قال تعالى « ولا تطع كل حلاً ف مهين » فدل على أن من حلف على كل أمر جل أو دق فقد أهان نفسه سواء حلف بالله أو بغيره كالذى يغضب من غير سبب أو يضحك من غير عجب فهذا من جهة المقسم عليه وأما من جهة المقسم به فاذا أقسم عبد قسما دينياً بغير الله تعالى فكاً نه اتخذه إلها فالمنع عن القسم بغيره تعالى على العموم سد لاً بواب الشرك كالمنع عن السجدة لغيره تعالى أوكالمنع عن نحت الاصنام كما جاء في الاحكام العشرة ولذلك جاء في سفر التثنية ص٦ عدد ١٣ «الرب الحمك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف » وهكذا نهى النبي علي عن القسم بغير الله نعالى . وأما من جهة كليهما معاً فذلك أن يقسم بالله تعالى على أمور سخيفة . وهذا جمع بين قلة المروءة وقلة التقوى معاً والى هذا يشير قوله تعالى « ولا تجعلوا الله عرضة لأ يماتكم » فهذه هي الوجوه المحظورة فى اليمين فاما دون ذلك فلا ينهى عنه لا سيما اذا دعت اليه دواعي المعاشرة كما ذكرنا في الفصل السادس والعاشر . وشريعتنا قد أنزلت للناس كافة

فتراعى حاجات التمدن، وتمنز بين دقائق الاحكام وتنظر الى ضعف فطرة الانسان كما قال تعالى « يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا » قلا ينبغي فيها النهي المطلق عن أمر هو المفز ع عند جد الاَمر وعزائم الامور التمدنية والدينية كما لا ينبغي فيها المؤاخذة على يمين لم يتعلق بهما نية المتكلم بل نطق بها على ما جرت به العادة فى التحاور فقال تعالى « لا يؤاخٰذُكُم الله باللغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذُكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حلم»وذلك بأن الاعمال بالنيات فيمين اللغووان كانتخلاف المروءة لايؤاخذ عليها لأن الرب غفور لعباده يرحمهم لضعفهم فلا يؤاخذ عامتهم على كل صغيرة . وهذا الذي ذكرنا يتعلق بالايمان العامة ، قأما أقسام القرآن فلكون جلها استدلالا لامخاطرة فيها لشرف ولادين فلا تمسها معرة ثم انهاعلى التوحيد والمعاد والرسالة وذلك أعظم الامور جلالة فهو أجدرمايقسم عليه ، هل نفس أحد أشرف من أن يخاطر بها لهذه الشهادة أم يخاف أحد على دينه لخوف الكذب فيها، اذاً لا دن له. أم هو يستحى من اشهاد الله نعالى على هذه الامور تم قد شهد به الله والملائكة والعالمون فالقسم عليه محمول على حقيقة معنى الشهادة التي تبلغها الانبياء صراحة فان النبي في عموم تبايغه يقول ان الله تعالى أرسله بعلمه ويشهد على صدقه وهو يلوذ به ويعتمد عليه ويتخذه وكيلا على ما يقول وهذه المعانى هي التي تفهم من القسم بالله كما مر في الفصل العاشر فأي حرج ان ذكرها بأسلوب القسم . ولا يخفي أن القسم اذا كان من الله بخلقه وكلماته فلا مظنة فيه للشرك ولا معنى له الا الشهادة الخالية عن معنى

التعظيم. وجملة الكلام أن الاعتراض على أقسام القرآن أو على أقسام الا نبياء والصلحاء الذين أظهروا بأقسامهم توكلهم على الله وفرارهم اليه واستعانتهم به وكذلك النهى المطلق عن اليمين لم ينشأ الا من قلة التدبر والتمييز بين الامور. هذا وأما ما روى عن المسيح من نهيه عن الحلف مطلقاً فلعلة خاصة ونبينها فها يتلو:

## ايضاح ما تجد فى الانجيل

من النهى المطلق عن الحلف

مفقود وانما في أيدينا تراجم اختلط فيها أقوال المسيح وأقوال الرواة، مفقود وانما في أيدينا تراجم اختلط فيها أقوال المسيح وأقوال الرواة، والروايات مختلفة ربما يضاد بعضها بعضاً مع اضطرا ب المتون وعدم السند فضلاعن الاتصال والصحة فالالتفات اليها والتعرض لها ليس الاعلى تقدير التسليم وعلى سبيل التنزل فاعلم أن النهى عن الحلف جاء في الخطبة المعروفة بالخطبة الجبلية المذكورة في الانجيل المنسوب الى متى ببعض البسط ولا توجد في مرقس ولا في يوحنا ما خلا بعض الفقرات منها وجاءت في لوقا مختصرة ولاختصاره اخترته ماخلا بعض الفقرات منها في هذه الخطبة و تأمات آياتها ومواقعها تبين لك أنه عليه السلام لم يخاطب مها الجهور ولم يجعلها شريعة عوض التوراة بل خص بها تلاميذه وأتباعه المصلحة عظيمة كما ستعلمها . أما الدليل على التخصيص فمن وجوه :

الأول: تصريحه عليه السلام بذلك فان هذه الخطبة في متى مسبوقة متصلة بقوله « فلماجلس تقدم اليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا » وكذلك رواية لوقا تذكر أنه أحبى الليل بالصلاة ثم اته دعا تلاميذه واختار منهم اثنى عشر وبعد ذلك تقول « ورفع عينيه الى تلاميذه وقال» ثم بدأ الخطبة بقوله « طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله ، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون ... ... طُوباكم اذا أبغضكم الناس واذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير ... ... ولكن ويل لكم أمها الاغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم ، ويل لكم أيها الشباعي لأنكم ستجوعون ويل لكم أيها الضاحكون الآن لانكم ستحزنون وتبكون» والثانى أن فىهذه الخطبة أحكاماً لا تليق الابالساكين والفقراء فانه عليه السلام كما نه.ى فيها عن الحلف نهى عن الكثر والاهتهامللغدوحماية النفس عن الظلم وبالغ في ذلك حتى قال « من ضرب على خدك فاعرض له الآخر أيضاً. ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضاً. وكل من سألك فأعطه ومن أخذ الذي لك فار تطالبه»

والثالث: ان فى هذه الوصايا حسب ظاهرها نسخاً للتوراة والمسيح يتحاشى عنه فقال على سبيل دفع دخل مقدر قبل ذكر الوصايا « لاتظنوا أنى جئت لانقض الناموس ( التوراة ) أو الأنبياء ، ماجئت لانقض بل لاكمل » ( متى ) نم دفع دخلا مقدراً آخر وهو أنه لا كمال فى ترك الدنيا بأسرها فبين لهم أن هذا كمال اضافى وهو التطهر عن الذنوب بالفرار عن الامتحان وكان ذلك سنته تعليا

للذين عجزوا عن كمال أكمل فقال « ليس التلميذ أفضل من معلمه بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه » ( لوقا ) والمبتدعون لم يرضوا بأن تكون سنته كمالا اضافياً فزادوا فى رواية متى « فكونوا أنَّتم كاملين كما أن أباكم الذي في السهاوات كامل » وفي رواية لوقا عوض هذه الجملة « فکونوا رحماء کما أن أباكم أيضاً رحيم » هيهات هيهات هل يساوى العبد ربه ولكن الحق غالب يبقى على رغم معانديه ويطمس على عيونهم فانظر الى تصريحه بما ينفي شائبة الشرك ويبين أن كماله كمال اضافي مما يختص بالفقراء كما جاء في متى ص ١٩ عدد ١٦ « واذا واحد تقدم وقال له أيها المعلم الصالح أي صلاح اعمل لتكون لى الحياة الأبدية ١٧ فقال له: لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحاً الا واحد وهواللهولكنان أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا ١٨ فقال له : أية الوصايا ? فقال يسوع : لا تقتل لا تزن لا تسرق لا تشهد بالزور ١٩ أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك ٢٠ قال له الشاب : هذه كلها حفظتها منذ حداثتي فاذا يعوزني بعد ? ٢١ قال له يسوع: ان أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعط الفقراء فيكون لك كنز في السماء ونعال اتبعني ٢٢ فلماسمع الشاب الكلمة مضى حزيناً لأنه كان ذا أموال كثيرة ٢٣ فقال يسوع لتلاميذه الحق أقول لكم انه بعسر أن يدخل غني الى ملكوت السهاوات ٢٣ وأقول لكم أيضاً أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني الى ملكوت الله» قبين للسائل أن كاله في اتباعه والتجرد عن أسباب التمدن، والظاهر أن هذا ليس بكمال الكاملين ألا ترى أن ابراهيم وداود وسليمان ويوسف عليهم السلام كانوا ذوى الثروة والكمال في الدين معاً هل يقال انهم لم يدخلوا ملكوت الله. فيما قلنا تزول شبهة نقض الناموس وترفع المخالفة بين التوراة والانجيل

والرابع : ان هذهالوصايا ان اريدبها العموم والاطلاق َكُون مخالفة لسنةأئمةالهمدى كابراهيم وداود وغيرهما فانهم قاتلوا وانتصروا وجمعواالوفر وأنفقوه في المواقع المحمودة ولم يكونواعيالاعلى الناس. ولدفع هذا الاعتراض زادوا فى رواية متى ما يحرف الكلام عن معناه فقال « طوبى للمساكين بالروح » وكذلك « طوى لاجياع وللعطاش الى البر لأنهم يشبعون » وهذا لا يبدل بافي الكلام الذي فيه الخطاب الى الفقراء والمساكين من جهة المال لامن جهة الروح وأعما حرفوه لأنهم لم يفهموا تأويله وسيأتيك عن قريب فتبين من غير شك أن هذه الأحكام مختصة بامة قد خلت وقضت وطرها وليست بشريمة كاملة يترفى بها الانسان الى ذروة الكمال في التمدن وتهذيب النفس وهي شريعة الاسلام لما فيهمن اسلام النفس والمال لله تعالى أولا نم القيام بهما فى طاعة الربكما قال تعالى « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» الآية وذلك مبسوط في موضعه فبعد هذا التخصيص لا دليل على نهيه عن المين مطلقاً وقد عامنا عقلا ونقلا جوازها والحاجة اليها ونحن معشر المسلمين نوقر الأنبياء أجمعين فلا نأول كلامهم الى ما يخالف العقل أو محط الاخلاق وهذا يتبين كل التبين مما سنذكر في الفصل الآبي من المصلحه العظيمة التي لأجلها خصهم بهذه الوصايا وانما نذكرها بغاية الابجاز لأنها من مسائل بسطها يخرجنا عن موضوع هذا الكتاب وهي مبسوطه في موضعها

# الحكمة في تخصيص هذه الوصايا بأنباعه

(٢٠) المسيحيون لاحاجة لهم الى تطبيق النقل بالعقل فأنهمزعموا أن الدين وراء الدقل ولكن فيهم رجالا متفلسفين سعوا في حماية الدين عن شينكلمايشمئز عنه العقل وهم مع ذلك بل لذلك عند أُثَّمتهم وعامتهم من الملاحدة ومنهم اسبنوز المتفلسف الماهر بالعبرانية . فقبل أن نبين لك ما هو التأويل عندى نورد رأى هذا المتفلسف فى أمر هذه الوصايا لتعلم أنه يوافقنا فى جعلها مخصوصة لامة وحالة ولتعلم الفرق بين أهل العقول من طائفتي المسيحيين والمسلمين وتعلم أن تأويلنا مع ظهور حجته أكبر تعظما للشريعة وصاحمها . زعم اسبنوز أن المسيح عليه السلام انما أمر أتباعه بأحكام فيها التذلل والخضوع للظالمين لانهم كانوا حينئذ مقهورين تحت سلطة الجبارن فأمرهم بأن لا تقاوموا الشر وتعرضوا الخدود للطمة وأمثالها لا لشرافة أو حسن أو تدين فيها بل لكونها أصلح بحالهم: فهذا الرجل مع علمه وخوضه فى كتب الأنبياء وأحوالهم أقر بكون هذه الوصايا مخصوصة ولكنه لم مهتد الى علة هذا التخصيص فلنن راعي جانب العقل فقد أضاع جانب الشريعة الالهية والمسيح وحواريه . وأما نحن فنقول ان من قرأ نسخ الانجيل هذه بالتأمل لا يخفي عليه أن المسيح عليه السلام انما جاء مبشرًا بقرب ملكوت الله الظاهر الذي كمان عبارة عن سلطة دينية وقدكان أعطاه الله اليهود وضيعوه ثم دارتعليهم الدوائر وكانوا ينتظرونه مرة أخرى لوعد الله لهم فبشرهم المسيح بقربه وعرفه لهم بأمثال كثيرة تطابق مطابقة واضحة نبوة خاتم النببين ولما لم يؤمن به جمهور قومه وآيسه علماؤهم لقساوة قلوبهم وتعبدهم لزخارف الدنيا اصطنى من عامتهم البسطاء شرذمة قليلة لم يغلبهم الترف والحرص لكيلا يعسر عليهم الدخول في ملكوت الله اذا ظهر وحينئذ يكملون بالشريعة الكاملة فامرهم بوصايا تبقيهم على حالة الفقر والمسكنة ليبقوا على طهارة القلب والتقوى والصبر ليتوب الله عليهم حسب سنته ووعده كما هو مبسوط في موضعه. وَانما اخترنا هذا التأويل لأنه يجعل قول المسيح من أعظم البشرى ونبوة كبرى ولا يخالف العقل ولا النقل وذلك بأنه انطبق على أحوال المسيحيين ووقع عليهم كلماأخبر عنه ، فان طائفة من أمته آثرت الفقر ونبذت المال وطائفة آثرت الدنيا وعيروا الأولين بتسميتهم بالفقراء وطردوهم، كما بشرهم المسيح في أول هذه الخطبة ، ولم يكن ذنبهم الاأنهم أعطوا أموالهم في سبيل الله وألزموا على أنفسهم الفقر ولم يتركوا التوراة وحرموا الخنزير وأوجبوا الختان ولم يقولوابالوهية المسيح ولم يقبلوا الا الاتجيل العبراني الذي ضيعه الآخرون وشنعوا على بالوس الذي بدل النصرانية وخالف الحواريين وادعى بأنه تعلم من المسيح في الرؤيا فلا حاجة له الى اتباع تالاميذه . فلما جاء الملكوت المبشر على يد خاتم النبيين دخله كثيرون من هؤلاء الفقراء وخالفه الأغنياء لمتكبرون وعلى ما قانا شهادات فى التوراة والانجيل والقرآن وتاريخ المسيحيبن ولكن بسط ذلك فى كتابنا ماكوت الله وغيره فانما الكلام هاهنا جر بنا اضطراراً فلم يمكنا الصفح عنه بالكلية ولا البسطله بالتمام فانه موكول الى موضعه الجدير به وجملة القول أن نهى المسيح عن اليمين مطلقاً كان مخصوصاً بالذين كاتواعلى سنته ولا ننكر ذلك فان امرءاً تسلّل عن التمدن بالكلية وجمع جراميزه لملكوت عظيم ينتظره ، يُشتم ويلطم ويظلم فلا ينتقم فهو لا يعامل ولا يجادل فلا يقاول فأى أمر يدعوه الى الحلفُ انما يكون قوله لا لا ونعم نعم . ثم نقول ان نهيه عن القسم كان أيضاً مخصوصاً من جهة المقسم عليه كما يظهر من موقع كلامه فأنى لاأرى انه عليه السلام نهى عن القسم على الحقائق الدينية لأنه عليه السلام نفسه حسب رواية يوحنا أشهدالله تعالى على صدق رسالته وهل القسم الا الاشهاد. وكذلك ترى في القرآن أقسام صالحي النصاري المرسلين انبايغ الحق حيث جاء في سورة يَس « قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون \* وما علينا الا البلاغ المبين » فقولهم « ربنا يعلم » قسم كما مر وهو ظاهر هذا وفى ما مر من الفصول السابقة كفاية ان شاء الله تعالى لمن أراد جواب الشهات فان فما ذكرنا توفيقاً بين النقل والعقل وتصديقاً بالتوراة والانجيل والقرآن . ومهما كان من اختلاف فانما هو من جهة الاتمام والتفصيل واقامة الوسط بين الافراط والتفريط ورعاية التمييز بين دقائق الأحكام عند تشابك النفع والضر. وقد رأيت كيف راعي القرآن هــذا التمييز في حكم القسم، وليس هذا موضع تفصيله في سائر أحكام هذه الشريعة الكاملة، والكن نذكر الآن ما لم نذكر من لحاظ الفرق في استعمال كلمات انقسم حسب مواقعها مما يحسن وما لا يحسن منه اتماماً لما ذكرنا من معانى المقسم وتنبيها على طرف آخر من بلاغة القرآن وحثا على بذل الجهد في معرفة اللغة العربية فان بعض الجهل بها يضر بدئ المرء

## الفرق نی کلمات القسم

حسب مواقعها نما يحسن ونما لا يحسن

ولكل منها معنى خاصا وحداً محدوداً . وقد وجد علياء العربية في القرآن ولكل منها معنى خاصا وحداً محدوداً . وقد وجد علياء العربية في القرآن من هذه الفروق ما لا ينتبه له الا الناقد المبتع كاستعبله الرياح في موضع النفع والريح في موقع العذاب ، فمن النفع والريح في موقع الفرر ، وكاستعباله الأ مطار في موقع العذاب ، فمن هذا الباب مراعاة الفرق بين كلات القسم بحيث يشير بذلك الى بعض خصائصها . وقد ذكرنا في الفصل الثامن عشر أن القسم رعايهين قدر المرء ويذهب بشرفه فانظر كيف ينبه القرآن على هذا الأمر باستعباله كلة الحلف فيمن يصغر نفسه بيمينه ويلح حيث لايلح شريف ، فترى في سورة البراءة ذكر القسم من المنافقين في سبعة مواضع فلم يأت به في سورة البراءة ذكر القسم من المنافقين في سبعة مواضع فلم يأت به سائر القرآن الاحيث يشنع لما فيها من قلة المبالاة بشرف النفس والنروع عند النعان بن المنذر قال :

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب فأفصيح عن غاية الاستكانة، وهذا أبلغ بينة فى اظهار الخشية والتذلل وهو أبلغ الشعراء عند الرهبة ولذلك قيل « أشعرهم امرؤ القيس اذا ركب، والاعشى اذا طرب، وعنترة اذا غضب، والنابغة اذا رهب،

فانصحت هذه الخصوصية عندك عرفت قدرها فى الدين ، فانك اذا تجنبت استعال كلة الحلف لله تعالى كما ترى المفسرين منا والمترجمين للتوراة لا يبالون بقولهم «حلف الله بكذا » ولخصائص باقى كلمات القسم نحو لك الى الفصل السابع لكى تستنبطها مما ذكرنا من معانيها فان موضوع الكلام هاهنا أن القسم لما كان أحيانا مذموما ذمه القرآن حسب موضعه ودل عليه بكلمة خاصة، وهذا من تمام التشريع وكمال التبيين كما قال تعالى «ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين »

#### خانمة الكناب

القسم من جهة كلية ، وأما تأويل آيات القسم على تفاصيلها فمذكور فى مواضعها من التفسير غير أنى فى طى الفصول وغضون الأمثلة دللت على ملاك أمرها وسمت نهجها . ثم لم يهمنى فى هذا الكتاب الاطرف خاص ملاك أمرها وسمت نهجها . ثم لم يهمنى فى هذا الكتاب الاطرف خاص من بحث القسم وهو الذى اشتبه على المعترض ومع ذلك ربما قادتنى علائق الكلام الى أمور نقتضى بسطا وتفصيلا فجلت مولة الى نسحة من القول حتى اذا سطع الحق وانجابت الشبهة اقصرت عن استقصاء البحث لكيلا اخرج عن الموضوع فصار الكتاب جامعاً بين خطتين الايجاز والاطناب وواقعاً بين نقطتين الايجاز والاطناب مرة بالحصر وأخرى بالهذر ، فليعلم أنه قد اضطرنى الى هذا الوضع شكل والمسالة وصورتها الخاصة . ومع ذلك ما ابرسيء نفسي عن الزلة والعثرة ، وفى ذلك تمام المعذرة ، فانه أرحم الراحمين فلك تمام المعذرة . وأسأل الله العفو والمغفرة ، فانه أرحم الراحمين

#### فهثرس

| iri | •                                                                                |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ٣   | ديباجة الكتاب                                                                    | (1)     |
| ٤   | ذكر الشبمات الثلاث على أقسام القرآن                                              | (Y)     |
| •   | طريق الامام الرازي في الجواب عن هذه الشبهات                                      | (٣)     |
| ١.  | طريق العلامة ابن القيم رحمه الله في تأويل أقسام القرآن لدفع الشبهات              | (٤)     |
|     | طريق هذا الكتاب في الجواب على سبيل الاجمال                                       |         |
| ١٤  | تاريخ القسم وحاجة الناس اليه وطرقه المختلفة الدلالة على حقيقة معناه في أول الامر | (٦)     |
|     | بيان أن القسم لا يلزمه المقسم به بايضاح معاني كلات كثر استعالها للقسم            |         |
| 44  |                                                                                  |         |
| 4\$ | القسم على وجه الاكرام للمقسم به والمتكلم والمخاطب                                | (٩)     |
| 77  | القسم على وجه التقديس للمقسم به                                                  |         |
| 44  | القسمُ على وجه الاستدلال بالمقسمُ به                                             | (11)    |
| 41  | الفسم على وجه الاستدلال في كلام ديماستنيس أعظم بلغاء يونان                       | (17)    |
| ٣٨  | القسم على وجه الاستدلال في كلام بوليوس الشاءر اليوناني                           | (14)    |
| ٣1  | شرح دلالات القسم الاستدلالي                                                      | (11)    |
| ٤١  | الأدلة المأخوذة من نفس القرآن على ما فيه من الأقسام الاستد لالية                 | (10)    |
| ŧ0  | بعض أسباب خفاء الوجه الصحيح في تأويل أقسام القرآن                                | (١٦)    |
| ٤A  | ذكر بعض ما في القسم من أبواب البلاغة ولطائمنها                                   | (vv)    |
| ۲٥  | الفرق بين ما يحسن وما لا يحسن من القسم                                           | (۱۷)    |
| ٥٨  | ايضاح ما نجد في الانجيل من السهي المطلّق عن الحلف                                | (19)    |
| 77  | الحكمة في تخصيص هذه الوصايا باتباعه                                              | (۲٠)    |
| 70  | الفرق في كالت القسم حسب مواقعها مما يحسن ومما لا يحسن                            | ( 1 1 ) |
| 77  | خاتمة الكتاب أ                                                                   | (۲۲)    |

# المالية المالي

كتاب حافل بتاريخ حكيم الشعراء وأخباره عدم للمباحث الدقيقة ، في حانه واثاره . منبه على اوهام الشرق والعرب في فهم رموزه واسراره

تاليفنن

عَبِدُلِعَ الْمُرْيِ الْمُنْ الرَّا الْحُوفِيُّ الْمُرْكُ

الاستاذ بجامعة على كره الاسلامية في الهند

-»÷()==(~-

عُنيَتُ بنشيِع دارُ المِصْبُ بِن فائنُ

في ٣٢٠ صفحة كبيرة \* يليه رسالة الملائكة للمعري مشروحة ومحققة في ٣٠ صفحة و بعدها فائت شعر أبي العلاء في ١٥ صفحة \* ثمن الجميع ٢٠٠ قرشاً

يطلب من

المِطْنِجُتُولُ المِثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ الْمُثَلِّ

## رجمة صاحب هذه الرسالة

لمعتم عبالحميب الفاري

بقلم صديقه العلامة الجليل

#### السيدسليمان الندوى

رئیس جمعیة دار المصنفین ومشی مجلة ( معارف ).

#### ترجمة صاحب هذه الرسالة

الدنيا دار العجائب، ومن أعجب عجائبها وقو ع ماكنتَ تحذر منه، وحدوث ما لم يخطر بيالك

بعثنا هذه الرسالة للطبع ، وصاحبها حى أيرزق ، فلم يمض شهر حتى فوجئنا بموته ، و فُجمنا بانحرام حياته ، وكان رحمه الله آية من آيات الله فى حدة الذهن ، وكثرة الفضل ، وسعة العلم ، ودمائة الخلق ، وسداد الرأى والزهد فى الدنيا ، والرغبة في طلب مرضاة الله

هو حميد الدين أبو أحمد عبد الحميد الانصارى الفراهي

وُلد رحمه الله سنة ١٢٨٠ه فى قرية فَرِيُها من قرى مديرية أعظم كره فى الولايات المتحدة بالهند . وكان ابن خال علامة الشرق ومؤرخ الاسلام الشيح شبلى النعماني ، تغمده الله برحمته

واشتغل بعد ما ترعرع فى طلب العلم ، فحفظ القرآن ، وقرأ كدأب أبناء العائلات الشريفة فى الهند اللغة الفارسية ، وبرع فيها ، فنسج قصيدة فارسية صعبة الرديف بارى فيها شاعر الفارسية الطائر الصيت خاقانى الشروانى ، فأتى فيها بما أعجب الشعراء

واشتغل بعد ذلك بطلب العربية، فاستظل بعطف أخيه الشيخ شبلى النعانى، وهوكان أكبر منه بست سنين، فاخذ منه العلوم العربية كلها من صرفها ونحوها ، ولغتها وأدبها، ومنطقها وفلسفتها . ثم سافر الى لكنؤ مدينة علم الولايات المتحدة، وجلس فى حلقة الفقيه المحددث

الامام الشيخ أبي الحسنات عبد الحي اللكنوى صاحب التعاليق المشهورة ثم ارتحل الى لاهور وأخذ الأدب العربى من إمام اللغة العربية وشاعرها المفلق في ذلك العصر الشيخ الأديب فيض الحسن السهارنفوري شارح الحماسة واستأذ اللغة العربية في كلية العلوم الشرقية بلاهور ، فبرع في الآداب العربية وفاق أقرانه فى الشعر والانشاء . قرأ دواوين الجاهلية كلها وحلُّ عقد معضلاتها . وقنص شواردها . فكان يقرض القصائد على منوال الجاهليين ويكتب الرسائل على سبك بلغاء العرب وفصحاتهم ثم عرّج على اللغة الانكليزية ، وهو ابن عشرين سنة ؛ ودخل في كلية على كره الاسلامية ونال بعد سنين شهادة ب ع من جامعة الله أباد وامتاز في الفلسفة الحديثة أخذها من الاستاذ الدكتور توما أرنُّلْدْ الانكلنزي الاستاذ بكلية على كره الاسلامية يومئذ ، فصار مجمع البحرين وبينهما برزخ لا يبغيان . كان عالمـاً بالعلوم العربية والدينية وفاضلا في العلوم العصرية والانكليزية ، فاجتمعت فيه خصال الجنسين المتقين من العلماء الراسخين، والمتنورين من الفضلاء الكاملين

و بعد ما قضى وطره من طلب العلم ، واستقى من حياضه ، ورتع من رياضه . نُصب معلّماً للعلوم العربية بمدرسة الاسلام بكراشي عاصمة السند . فدرّس فيها سنيز وكتب وألف ، وقرض وأنشد

نم انقطع الى تدبر التمركن ودرسه . والنظر فيه من كل جهة ، وجمع علومه من كل مكان ، فقضى فيه أكثر عمرد ، ومات وهو مكبُّ على أخذ ما فات من العلماء ، رلف ما نشرود ولم ما شتتود ، وتحقيق ما لم

محققوه . فكان لسانه ينبع علماً بالقرآن وصدره يتدفق بحثاً عن مشكلاته وقلمه يجرى كشفاً عن معضلاته . وهو كان يعتقد أن القرآن مرتب بيانه ومنسقة النظام آياته . وكل ماتقدم وتأخر من سوره وآيه بنى على الحكمة والبلاغة ورعاية مقتضى الكلام . فلو قدم ما أخر وأخر ما قدم لبطل النظام ، وفسدت بلاغة الكلام . وكان يرى أن القرآن يفسر بعضه بعضاً فأعرض عن القصصوما أتى به المفسرون من الزخارف والعجائب . هذا كان دأبه فى تفسيره الذى سماه نظام الفرقان وتفسير القرآن بالقرآن بالقرآن وكان حسن النظر فى كتب اليهود والنصارى ، فاستمتع بها فى مباحثه وكان حسن النظر فى كتب اليهود والنصارى ، فاستمتع بها فى مباحثه

ولما سافر الحاكم العام فى الهند اللورد كرزن فى رحلته السياسية سنة المعرب ما لى السواطى، الغربية والخليج الفارسى ليجتمع بشيوخ العرب وأمرائهم عين الشيخ حميد الدين ترجماناً فرافقه فى السفر، وانتخب بعد ما قفل من رحلته معلماً للغة العربية بكلية على كره الاسلامية ، وكان يومئذ استاذ اللغة العربية بها المستشرق الألماني الشهير يوسف هارويز فالمستشرق استكمل منه العربية ، وهو قرأ عليه العبرانية . وبعد سنين نصب استاذاً للغة العربية بجامعة الله أباد ، وبق هناك أعواماً حتى انتقل منها الى حيدر آباد الدكن رئيساً لمدرسة دار العلوم العربية الأميرية النظامية التي كانت تخرّج قضاة البلاد وولاتها

وهو الذى ارتأى تأسيس جامعة أردوية تدرس العلوم الدينية بالعربية والعلوم المصرية بالاردوية ؛ وبذل جهده فى تحقيق هـذا الأمل وانجاز هذا العمل حتى نال القبول من مالكي أزمّة الأمور والجمهور

وصادق عليه دولة الأمير الاعظم النواب نظام الملك آصف جاه الثامن عثمان على خان خلّد الله ملكه ودولته . وسميت بالجامعة العثمانية ، وهي يومئذ من أحدث جامعات العالم سناً ولكن أعجبها نظاماً

ثم استقال من خدمته ولزم بيته ، وانقطع الى العلم . وكان قد أسس فى قرب من قريته مدرسة عربية دينية سميت «مدرسة الاصلاح» فكان ينظر فى شئونها وبجربها على أمثل طريق اخترعه وأحسن أسلوب أبدعه . ومن جل مقاصدها تحسين طريقة تعليم العربية ، وايجاز قائمة دروسها المتعبة العقيمة ، والغاء العلوم البالية القديمة ، والعكوف على طلب علوم القرآن ، والبحث عن معانيه ونظمه ، وأحكامه وحكمه

وكان رئيساً للجنة المديرين «لدار المصنفين» التي أُسست تذكاراً لأخيه الشيخ شبلى النعائى فمكان هو أحد مؤسسيها. وكان يبذل أوقات فراغه فى التأليف والتدوين والنظر فى القرآن ومعانيه والقاء دروسه على تلامذته الملتفين حوله. فسمح خاطره المتدفق بما بخل به القدماء من علومه ، وفرق على العفاة ما لم يجمعه الاوائل فى صحفهم

كان رحمه الله منقطعاً الى هذا البر من العمل، حتى أتاه الأجل فى التاسع عشر من جمادى الثانية سنة ١٣٤٩ (الحادى عشر من نوفمبر سنة ١٩٣٠ م) مات غريباً فى مدينة متهورا كعبة الوثنيين فى الهند . كان رحل اليها عليلا يستشير طبيباً نطاسياً من أبناء بلاتهموظفا فيها فلم ينجمه لدواء ، ولم يرزق الشفاء ، وأنهكته العلة التى سدكت به ، وخابت العملية لتى قام بهاالطبيب وهو محتسب صبراً، ومطمئن شكراً . يجود بنفسه وهو يتلو

القرآن، ويشكر الرحمن. حتى أسكات الجمام. ناظم الكلام، الى يوم القيام. وكل من عليها فان، ويبق وجه ربك ذو الجلال والاكرام. صدق قول القائل: عاش حميداً ومات شهيداً

خلّف من آثار خاطره ذخيرة لا تفنيٰ ؛ وعلوماً لا تبليٰ . وأكثرها بالعربية

فما طبع من كتبه :

(۱) أسباق النحو جزآن بالأردوية (۲) وديوانه الفارسي (۳) وخردنامه كتاب نظم فيه حكمة سيدنا سليمان بالفارسية القحة لانشوبها كلة عربية ، (٤) مقالة في الشفاعة والكفّارة بالانكليزية رد بها على بعص علماء النصارى . والبقية الآتية كلها بالعربية ، (٥) الرأى الصحيح في من هو الذبيح ، (٦) وتفسير سور من القرآن ، وهو جزء من أجزاء تفسيره نظام الفرقان (٧) وامعان في أقسام القرآن

ومما لم يطبع من كتبه:

(۸) بقية تفسير سور من القرآن (ولم يكمله، وذلك ماخسر به الامة المحمدية) (۹) جمرة البلاغة (اصل فيها أصولها ليهدى الناس الى فهم اعجاز القرآن، ورد فيها على أصول ريطوريقا لارسطو الذى أضل المتأخرين من مصنفى كتب البلاغة، حتى الشيخ عبد القاهر الجرجابى رحمه الله) (۱۰) فلسفة البلاغة (۱۱) سليقة العروض (۱۲) دلائل الى النحو الجديد والمعانى والعروض والبلاغة (۱۳) ملكوت الله (وهو تحقيق نواميس الله وسننه فى خلقه و تدبيره ومجازانه)، (۱٤) المائع في أصول

الشرائم ، (١٥) أساليب القرآن ، (١٦) إحيكام الاجيول بأجكام الرسول (وهو تتبع طرق الاجتهاد النبوي) ، (١٧) القائد الى عيون المقائد (وهو تحقيق ماجاء به القرآن من الدين لايشوبه بدعة المبتدعين وفتنة المتكلمين ) (١٨)كتاب العقل وما فوق العقل (تحقيق العلوم التي تدركها العقول والتي فوق ادراكها) ، (١٩) الاكليل في شرح الانجيل، (تصحيح ما نطق به الرسول المسيح، وتفسير ماأوله المبطلون من أهل الصليب ) (٢٠) أسباب النزول ( نزول القرآن ) (٢١) تاريخ القرآن ( تاريخ جمعه وتأليفه . وهو كان يعتقد بالادلة القرآنية الصحيحة أن القرآن كان مؤلفا على عهد النبي ﷺ ) (٢٢) أو صاف القرآن (شرح ماوصف به القرآن نفسه ، من الحكمة والذكر والنور والابانة وغيرها من النعوت ، (٢٣) فقه القرآل (٢٤) حجج القرآن (٢٥) كتاب الرسوخ في معرفة الناسخ والمنسوخ (٢٦) رسالة في اصلاح الناس (٢٧) كتاب أصول التاويل (٢٨) مفردات القرآن (تحقيق معانى كلمات القرآن بالقرآن ) (٢٩) دلائل النظام ' هو ايضاحماأراد به من نظام القرآن واستدل الآيار على صحة ماأراد ، وأقام عليه الحجج . (٣٠) الا زمان والا ديان ، ر ان لدن لايتقاب بتقلب الازمان ، والدين كاه واحد ) (٣١) كـتاب الحكمه (شرح معنى الحكمة التي في القرآن، والتي أوتى النبيون. وما كانوا يعلمون الناس منها) (٣٢) القسطاس ( رسالة في علم جديد وهو منطق العمل وميزان الارادات وأساس الحكمة العملية) (٣٣) ديوانه العربي ونعتَه بديوان ابى أحمد الانصاري من يقرأ أسماء هذه الكتب ، يقضى منها العجب ويؤمن بما أوتى الصاحبها من سعة العلم ، وصحة النظر ، وكثرة الفضل ، وسلامة الذوق ، ألم وتوقد الذهن ، والتأمل في القرآن ، وفهم أصوله ومعانيه ، وتناول أقاصيه وأدانيه

رحمه الله وأكرمه، ونفعنا بعلومه وكتبه. ويسر لنا طبعها ونشرها وعم المستفيدين خيرها وبرها

البد السكتيب الحزون سليمانه الندوى

دار المصنفين بمدينة اعظم كره بالهند. ۲۷ شميان سنة ۱۳٤٩

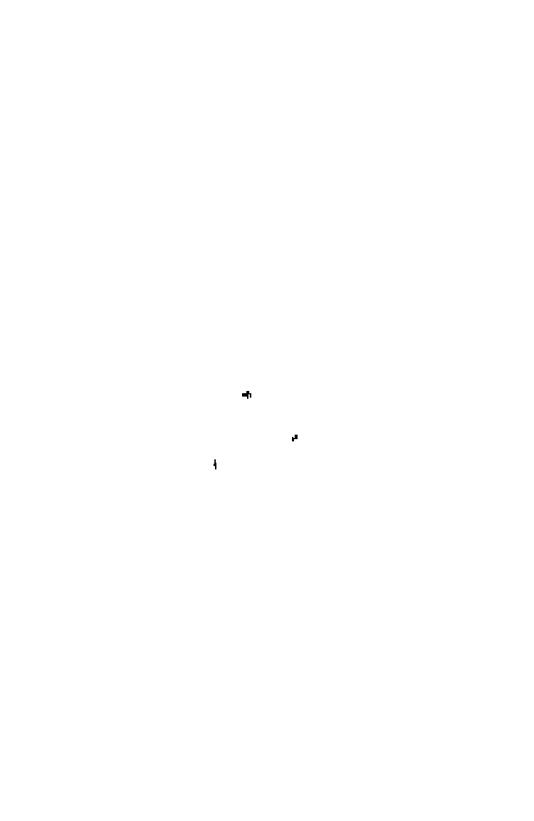